

الله المحالية

ٱلَّذِي هُوَحَقُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْعَبِيد

تَصنيفُ الإِمَامِ محكم وبَرْعَبُدِ الْوَهَابِ بَرْسُكِيمَانَ التَّمِيدِمِيّ

ا لمتوفئ سَنة (١٢٠٦) رِحَهُ الدِّتعَالِيٰ

أَمْلَوهُ مَعَالِي الثَّيْخِ الثَّلَتُورِ صَالِحُ بَرْعَ اللَّكَ لِبَرْجُ مَكِ الْعِيْصَيْمِيُّ

> عُصْبُوٰهَنِئَةِ كَبَارْ الْعُلَمَا وَالْمَرَّرِسُ بِالْمُمَيْنِ الْثَرِيفَيْنِ غَفَرَاللَّهُ لَهَ وَلِوَالِمَرْ فِي وَلِمِشَا يِخِيهِ وَلِلْمُصْيَّلِمِينَ

> > الشنحة الأولى







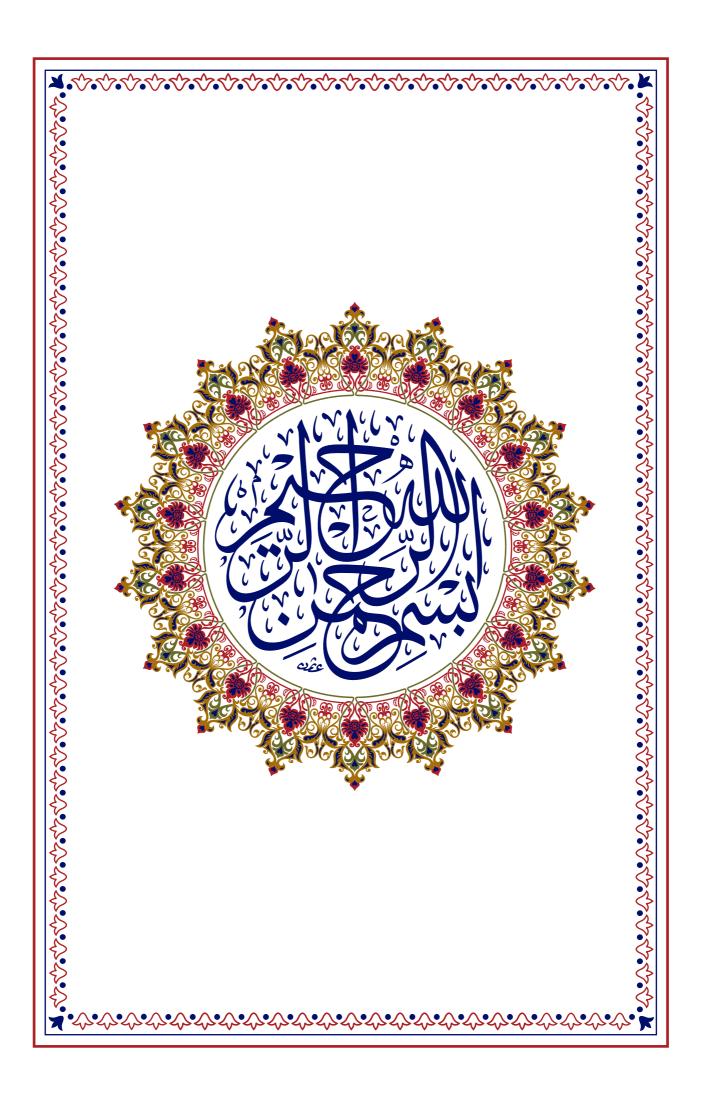



الحَمْدُ للهِ اللَّذِي صَـيَّرَ الدِّينَ مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أُصُـولًا وَمُهِيَّاتٍ، وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدَّ تَنِي جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ وَهُو أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ؛ بِإِسْنَادِ كُلِّ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَيَالِلهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّاللهُ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَيَالِلهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَيَالِلهُ عَنْ مَنْ وَلُهُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَنْ مَنْ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ عَنْ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَنْ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَنْ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ فَي الْأَرْضِ؛ يَرْحَمْ كُمْ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمْ كُمْ مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمْ كُمْ مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ فِي اللَّهُ عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي الْعَامِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

وَمِنْ آكَدِ الرَّحْمَةِ رَحْمَةُ المُعَلِّمِينَ بِالمُتَّعَلِّمِينَ، فِي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَ وَمَنْ إِللَّعَلِّمِينَ، فِي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَتَرْقِيَتِهِمْ فِي مَنَازِلِ اليَقِينِ

وَمِنْ طَرَائِقِ رَحْمَتِهِمْ: إِيقَافُهُمْ عَلَى مُهِمَّاتِ العِلْمِ؛ بِإِقْرَاءِ أُصُولِ الْمُتُونِ، وَتَبْيِينِ مَقَاصِدِهَا الكُلِّيَةِ، وَمَعَانِيها الإِجْمَالِيَّةِ؛ لِيَسْتَفْتِحَ بِذَ لِكَ المُبْتَدِثُونَ تَلَقِّيهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَيَجِدُ فِيهِ المُتُوسِطُونَ مَا يُذَكِّرُهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَهَذَا شَرْحُ الكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ (بَرْنَامَجِ مُهِمَّاتِ العِلْمِ) فِي (سَنتِهِ السَّادِسَةِ)، وَهَٰذَا شَرْحُ الكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ (بَرْنَامَجِ مُهِمَّاتِ العِلْمِ) فِي (سَنتِهِ السَّادِسَةِ)، سِتِّ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِائَةِ وَالأَلْفِ، وَهُو «كِتَابُ التَّوْجِيدِ الَّذِي هُو حَقُّ اللهِ عَلَى العَبِيدِ»، لِإِمَامِ الدَّعْوَةِ الإِصْلَاحِيَّةِ السَّلَفِيَّةِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ فِي القَوْنِ اللهِ الثَّانِيَ عَسَشَرَ، الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَابِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، الثَّانِيَ عَسَشَرَ، الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَابِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، الثَّانِيَ عَسَشَرَ، الشَّيْخِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الوَهَابِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، الثَّانِي عَسَرَ، الشَّيْخِ مُحَمَّد المَائِينِ وَالأَلْفِ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## بِنْ مِلْكَةِ ٱلرَّهَمِٰزِ ٱلرَّحِي فِ

# الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

# ١- كِتَابُ التَّوْحِيدِ

[1] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الذَّاريات]. [7] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ [النَّحل:٣٦].

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية. [٤] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشَرِّكُواْ بِهِ عِ شَيْعًا ﴾ [النّساء: ٣٦] الآية.

[٥] وَقَوْلِ \_\_\_ فَلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشَرِّوُا بِهِ مَا شَيْعًا ﴾ [الأنعام: ١٥١] الآياتِ.

[٦] قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنَّ ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَبِعُوهُ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥١-١٥٣]» الآية.

[٧] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟» ، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى

الله: أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله؛ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟، قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا». أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَينِ».

#### 20 **\$** \$ \$ 65

## قال الشَّارح وفّقه الله:

ٱستفتح المصنّف رَحِمَهُ اللهُ كتابه بالبسملة والحمدلة، والصَّلاة على محمَّدٍ وعلى آله و وصحبه وسلَّم، صلَّى الله عليه وعليهم وسلَّم تسليهًا كثيرًا، وهَا وُلاَء الثَّلاث من آداب استفتاح التَّصانيف.

ثم قال: (كِتَابُ التَّوْحِيدِ)، ومقصوده بالتَّرجمة: بيان وجوب التَّوحيد.

والمراد به أصالةً: توحيد العبادة، وغيره تابعٌ له، لَكِنَّ مقصود المصنَّف الَّذي أراده هو بيان أنَّ توحيد العبادة واجبٌ على الخلق.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمة سبعة أدلَّة:

فالــــدُّليل الأوَّل: قولـــه تعــالى: (﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ﴾ الذَّاريات]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾)؛ فالعبادة إذا أُطلقت في خطاب الشَّرع فالمراد بها التَّوحيد، قال آبن عبَّاسٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا: «كلُّ ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التَّوحيد»، ذكره البَغويُّ في «تفسيره»، فالآية تدلُّ على أنَّ الحكمة من خلق الجنِّ والإنس هي توحيد الله، وما خُلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فيكون التَّوحيد واجبًا.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَالسَّهُ وَالسَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللْمُولُولُولُولُولُولُ

# ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ أَنِ اعَبُدُوا الله ﴾)، فهو أمرٌ بالعبادة الَّتي هي التَّوحيد، فالتَّقدير: (أَنْ وحِّدُوا الله)، وهو أمرٌ، والأمر للإيجاب، فيكون التَّوحيد واجبًا.

والآخر: في قوله تعالى: (﴿ وَٱجۡتَـنِبُوا ٱلطَّعۡوَتُ ﴾)؛ فهو أمرٌ بمباعدة عبادة غير الله، ولا تتحقَّق المباعدة إلَّا بتوحيد الله، فيكون مأمورًا به، والأمر للإيجاب، فالتَّوحيد واجبٌ لتوقُف مباعدة عبادة غير الله عليه.

# وتقدَّم أنَّ الطآغوت له معنيان في الشَّرع:

أحدهما: خاصٌّ؛ وهو: الشَّيطان.

والآخر: عامُّ؛ وهو: كلُّ ما تَجاوز به العبد حدَّه؛ من معبود، أو متبوع، أو مطاع، ذكره أبن القيِّم في «أعلام الموقِّعين»، وأستحسنه عبد الرَّحْ مَن بن حسنٍ في «فتح المجيد»، وتلميذه سليمان بن سِحمان في بعض رسائله.

والدَّليل الرَّابع: قوله تعالى: (﴿ وَأَعَبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشَرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النِّساء:٣٦]). ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ وَاعَبُدُوا اللّهَ ﴾)، فإنّه أمرٌ بتوحيده على ما تقدَّم أنَّ العبادة هي توحيد الله، والأمر للإيجاب، فيكون التَّوحيد واجبًا.

والآخر: في قوله: (﴿ وَلَا نُشَرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾)، فإنَّه نهي عن الشّرك، والنَّهي للتَّحريم، والنَّهي عنه يستلزم إيجابَ مقابلِه وهو التَّوحيد، فيكون التَّوحيد واجبًا؛ لأنَّ البراءة من الشّرك المنهيّ عنه متوقِّفةٌ عليه.

والدَّليل الخامس: قوله تعالى: (﴿قُلُ تَعَالَوُا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام:١٥١] الآياتِ).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ أَلَّا تُشَرِكُواْ بِهِ عَلَى مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ أَلَّا تُشَرِكُواْ بِهِ عَلَى مقصود التَّرجمة في قوله: ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّ

والدَّليل السَّادس: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَالِللهُ عَنْهُ) أَنَّه قال: («مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ) أَنَّه قال: («مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ …») الحديث. رواه التِّرمذيُّ، وإسناده صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في جعْلِه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ الآياتِ المذكورةَ وصيَّةَ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي متضمِّنةُ النَّهي عن الشِّركِ، المستلزمَ الأمرَ بالتَّوحيد على ما تقدَّم ذِكْره.

والوصيَّة: أسمٌ موضوعٌ في الشَّرع واللِّسان العربيِّ لِما عظم قدرُه من المأمورات، فإذا ذُكرتِ الوصيَّة فالمذكور معها مأمورٌ به على وجه التَّعظيم.

وليس معنى قول أبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عليها فصارت بمنزلة الوصيَّة، بل مراده أنَّه أوصى بكتاب الله، وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتَّوحيد والنَّهي عن الشِّرك.

والدَّليل السَّابع: حديث (مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَالِنَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ...) الحديث. (أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَينِ»)؛ أي: في البخاريِّ ومسلم، فهما المقصودان بالتَّثنية عند المحدِّثين.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: («حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا»)؛ فاسم (الحقِّ) دالُّ على إيجاب ما ذُكر معه، ذكره أبن القيِّم في «بدائع الفوائد»، والأمير الصَّنعانيُّ في «بُغيةِ الآمِل»، فإذا وقع ذِكْر (الحقِّ) في خطاب الشَّرع فهو للإيجاب؛ إلاَّ أن يخرجه عنه دليلُ آخر.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ؛ لِأَنَّ الخُصُومَةَ فِيهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهَ، فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَاۤ أَنتُمْ عَكِبُدُونَ مَاۤ أَعَبُدُ ۚ ۚ ﴾ [الكافرون].

الرَّابِعَةُ: الحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُل.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ دِينَ الأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ.

السَّابِعَةُ: المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ: أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ، فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِ السَّابِعَةُ: المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ: أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُةِ وَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُةِ وَلَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللّهُ وَقُولِ وَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُةِ وَلَا تَعْسَلُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ.

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الآيَاتِ المُحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ؛ أَوَّهُمَا: النَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ.

العَاشِرَةُ: الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ فِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ، وَفِيهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً، بَدَأَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ: فِي لَا تَعَعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهَا ءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذُمُومًا مَّخَذُولًا الله ﴿ وَلِا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَنَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ الإسراء]، وَنَبَّهَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَنَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ اللهِ سِلَاء]، وَنَبَّهَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِظَمِ شَانُ فِي حَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ اللهِ مِنَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ عَلَى عِظَمِ شَانُ فِي حَلَى عِظْمِ شَانُ فِي حَلَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ وَالإسراء: ٣٩].

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: آيَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ - الَّتِي تُسَمَّى آيَةَ الحُقُوقِ العَشَرَةِ -، بَدَأَهَا اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَعۡبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُوا بِهِ عَشَيۡعًا ﴾ [النِّساء: ٣٦].

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ عَلَيْنَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّوْا حَقَّهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَٰذِهِ المَسْأَلَةَ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتْهَانِ العِلْم لِلْمَصْلَحَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ٱسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ المُسْلِم بِمَا يَسُرُّهُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: الخَوْفُ مِنَ الاتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ المَسْؤُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

العِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ بِالعِلْم دُونَ بَعْضِ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِرُكُوبِهِ الحِمَارَ مَعَ الإِرْ دَافِ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.

الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْنِ هَٰذِهِ المَسْأَلَةِ.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

#### 20 **\$ \$ \$** 556

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّانِيَة عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ)؛ أي: وصيَّتُه بالقرآن؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم تُحفظ عنه وصيَّةُ مكتوبةٌ، وأخبر عنه أصحابُه بأشياءَ أنَّه أوصى بها، ترجِع كلُّها إلى الوصيَّة بكتابِ الله. وقولُه: (الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَانِهِ المَسْأَلَةَ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ)؛ أي: لا يعرفون جزاء مَنْ عَبَد الله ولم يشْرِك به شيئًا: أنَّ الله لا يعذِّبُه أبدًا، فهم جهلوا الجزاء، ولم يجهلوا المأمورَ به.

وقولُه: (التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ المَسْؤُولِ عَبَّا لَا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)؛ أي: في الشَّرعيَّات الدِّينيَّات دون الكونيَّات القَدَريَّات؛ ولو بعد موته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلمُ بالشَّرع.

فلو سُئِل أحدُّ اليومَ: ما حُكم صلاة الوتر؟، فقال: الله ورسوله أعلمُ؛ كان صحيحًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم بشرع الله من غيره.

والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبة العلم إلى الله، بأن يقول المرء: الله أعلم.

فالجواب عنِ المسائل الشَّرعيَّات الدِّينيَّات بعد موت النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقع لِمَنْ لم يعلم شيئًا فيه بجوابين:

أحدهما: قولُ: الله أعلم؛ وهذا أكملُ، فهو أشهر في الصَّحابة.

والآخر: قولُ: الله ورسوله أعلم، وهذا مأثورٌ في زمن التَّابعين فمَنْ بعدهم.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٢ - بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ، وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

[1] وَقَــوْلِ اللهِ تَعَــالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم المَا وَاللهِ مَا اللهِ تَعَــالَى: ﴿ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَامَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

[٢] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ أَلَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَاللهُ وَكَاللهُ اللهُ الجَنَّة وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّة حَتَّ، وَالنَّارَ حَتَّ، أَذْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَل». أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَ هَمُ ا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَ لِكَ وَجُهَ اللهِ».

[3] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّهُ عَلَّمْنِي رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ؛ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرْكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَلْذَا!، قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَلْذَا!، قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَلْذَا!، قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - قَالَاللهُ فَي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِينَّ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ عَيْرِي - وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِينَّ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِينَّ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلْمَ وَصَحَّحَهُ.

[٥] وَلِلتَّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ - عَنْ أَنَسٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ٱبْنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَا تَشْرِكُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان فضل التَّوحيد وما يُكفِّر من الذُّنوب.

## ويجوز في (مًا) وجهان:

أحدهما: أن تكون آسمًا موصولًا بمعنى (الَّذي)، فتقدير الكلام حينئذٍ: (باب فضل التَّوحيد، والَّذي يكفِّرُه من الذُّنوب).

والآخر: أن تكون مصدريَّةً، تُؤوَّل مع ما بعدها مصدرًا؛ فتقدير الكلام حينئذٍ: (بابُ فضل التَّوحيد وتكفيرِه الذُّنوبَ).

والوجهُ الثَّاني أولَى من الأوَّل؛ لـدفع تـوهُّم أنَّ من الـذُّنوب ما لا يكفِّرُه التَّوحيد؛ فالتَّوحيد يُكَفِّر الذُّنوب كلَّها.

والمراد برالتَّوْحِيدِ) هنا: توحيد العبادة، ذكره عبدُ الرَّحْمَانِ بن حسنٍ في «قرَّة عيون الموحِّدين»، فالمبيَّن فضلُه في التَّرجمة هو: فضلُ توحيد العبادةِ.

#### **۞۞**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسةَ أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام]) الآية. ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ اللهُ ﴾)؛ فمَن آمن ولم يلبِس إيهانه بظلم - أي: بشركٍ - فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدُّنيا والآخرة، فمِن فضل التَّوحيد أنَّه يُحصَّل به الأمن والاهتداء في الدَّارين.

وتفسيرُ (الظُّلم) بالشِّرك ثبتَ في «الصَّحيحين» من حديث آبن مسعودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

والدَّليل الثَّاني: حديث (عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رَضَيَّلَتُهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ أَلَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ...») الحديثَ. متَّفتٌ عليه، فرواه البخاريُّ ومسلمٌ؛ وهذا معنى قوله: (أَخْرَجَاهُ).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ»)؛ أي: على ما كان منهُ من صلاحٍ أو فسادٍ، فمن فضل التَّوحيد أنَّ مَنْ مات عليه فمصيرُه إلى الجنَّة.

# وإدخال التَّوحيدِ أهلَه الجنَّةَ نوعانِ:

أحدهما: إدخالٌ في الحال، وهو حظُّ الموحِّد الَّذي غلبت حسناتُه سيِّئاتِه، أو حصلَ له من فضل الله إذا تساويا أن يغفر له.

والآخر: إدخالٌ في المآل، وهاذا حظُّ الموحِّد المُتلطِّخ بما ٱستحقَّ عليه دخولَ النَّار، فإنَّه إذا دخل النَّار أخرجَه توحيدُه منها، فكانَ مُنتهى مآلِه الجنَّة.

والدَّليل الثَّالثُ: (حَدِيثُ عِتْبَانَ) بنِ مالكٍ رَضِّاللَّهُ عَنْهُ مر فوعًا: («فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)...») الحديثَ. متَّفتٌ عليه.

و ٱستغنى المصنّف عن التَّصريح بنسبته إلى النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولِه: (وَ لَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ)؛ لأنَّ الحديث إذا أُطلق فهو ما كان عن الرَّسولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)»)، فمن فضل التَّوحيد أنَّه يحرِّم صاحبَه على النَّار.

# وتحريم التَّوحيد أهلَه على النَّار نوعان:

أحدهما: تحريمُ دخولٍ؛ وهذا حظُّ مَنْ كَمُل توحيدُه؛ فإنَّه وإن كانت له ذنوبُ؛ يغفرها الله له، ويُحرِّم عليه دخول النَّار.

والآخر: تحريمُ خلودٍ؛ وهاذا حظُّ الموحِّد المستحقِّ دخول النَّار، فإنَّه إذا دخلها لا يساوي أهلَها بالخلود فيها، فيخرِجُه توحيدُه من النَّار، ويُحرِّمه على أن يخلُدَ فيها. والدَّليل الرَّابع: حديث (أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَيَلِيَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه (قَالَ: «قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَمُ: يَا رَبِّ اللهِ الرَّالَة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنِّ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّنَ وَالْحَاكِمُ ) في «السَّن وقو عند مَنْ هو أولى بالعزو منها، وهو النَّسائي في «السُّنن الكبرى».

وعدل المصنّف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابَيهما بإخراج الصَّحيح، وإنْ نُوزعا في أحاديثَ أدخلَاها في الكتابين؛ لَكِنَّ العزو إليهما يفيد الصِّحَّة عندهم، فإذا قيلَ: (رواه أبن حِبَّان والحاكم) أستُفيد روايتُه في كتابيهما مع تصحيحهما له، وربَّما نُوزعا في تلك الصِّحَّة؛ كهاذا الحديث، فإنَّه يُروى عندهما بإسنادٍ فيه ضَعفٌ، لَكِنَّ الجملة منه المتعلِّقة بفضل التَّوحيد لها شواهدُ تُحسَّن بها.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في قولِه تعالى في الحديث القُدْسيِّ المذكور: («مَالَتْ بِمِنَّ لِمِنَّ المُدْكور: («مَالَتْ بِمِنَّ لَا اللهُ»)؛ فمن فضل التَّوحيد أنَّه يَرجُح بجميع المخلوقات؛ لثِقَلِه.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله تعالى في الحديثِ القدْسيِّ: («لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»)؛ والقُرَابُ هو: مل الشَّيءِ، فقُراب الأرض: مِلْؤُها، ويجوز فيه ضمُّ القاف وكسرها، فيُقال: قُراب، وقِراب.

فمن فضل التَّوحيد أنَّه يكفِّر الذُّنوب.

وذِكْرُ التَّوحيد في الحديث في قوله: («لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا»)، وذُكِر لأنَّه هو المقصود تحصيله من تحقيق التَّوحيد، فإنَّ التَّوحيدَ يُطلَب لنفي الشِّرك وإبطالِه.

#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيهِ مُسَائِلُ:

الأُولَى: سَعَةُ فَضْلِ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: كَثْرَةُ ثَوَابِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ اللهِ.

الثَّالِثَةُ: تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلذُّنُوبِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الأَنْعَام.

الخَامِسَةُ: تَأَمَّلِ الخَمْسَ اللَّوَاتِي فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرُورِينَ.

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَقُو لَهُا يَخِفُّ مِيزَانُهُ.

العَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأَرضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَاوَاتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَمُنَّ عُمَّارًا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ؛ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَسٍ، عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَ لِكَ وَجْهَ اللهِ» = أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ لَيْسَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَ لِكَ وَجْهَ اللهِ» = أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمَّلِ الجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ اللهِ وَرَسُولَيْهِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ ٱخْتِصَاصِ عِيسَى بِكُوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإِيمَانِ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ. الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ». التَّامِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ المِيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ. العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ. العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ.

#### 20 **\$** \$ 55

## قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قولُه رَحْمَهُ ٱللّهُ! (السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: (لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ)، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرُورِينَ)؛ أي: تبيَّن لك أنَّ المقصود من قول: (لا إلله إلا الله) هو العملُ بمقتضاها وأعتقادُ معناها، فمَنْ لم يعقل هذا وأنتسبَ إلى الإسلام مكتفيًا بقولِها المجرَّد دون أعتقادٍ جازمٍ ولا عملٍ لازمٍ فإنَّه من المغرورين. وقولُه: (الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ ٱخْتِصَاصِ عِيسَى بِكُونِهِ كَلِمَةَ اللهِ)؛ أي: وُجد بقولِه تعالى: (كُنْ)، فليس هو الكلمةُ، ولكِنَّه وُجِد بكلمة الله.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٣- بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

[1] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ النَّحَلَ].

# [٢] وَقَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠ ﴾ [المؤمنون].

[٣] وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي ٱنْقَضَّ البَارِحَةَ؟، فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ؛ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَهَا صَنَعْتَ؟، قُلْتُ: ٱرْتَقَيْتُ، قَالَ: فَهَا حَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟، قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟، قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ ٱبْنِ الحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ»، قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ ٱنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ٱبْنُ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَلْذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَلْدِهِ أُمَّتُك، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ»، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَام فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ: ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

#### 20 \$ \$ \$ 5 5K

قال الشَّارح وفّقه الله،

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ مَنْ حقَّق التَّوحيد دخل الجنَّة بغير حسابٍ ولا عذابٍ. وهو من جملة فضل التَّوحيد المذكور في التَّرجمة السَّابقة، وأُفرد عنها تعظيمًا له في موجِبه وفضلِه.

فموجِبُه: تحقيق التَّوحيد، لا مجرَّد الاتِّصاف به.

وفضلُه: أنَّ محقِّق التَّوحيد يدخل الجنَّة بلا حسابٍ ولا عذابٍ.

وتحقيق التّوحيد هو: رسوخُه وثبوتُه بالسَّلامة ممَّا ينافيه.

وجِماع ما ينافي التَّوحيد يرجع إلى ثلاثة أصولٍ:

أُوَّهُا: الشِّرك.

وثانيها: البدعة.

وثالثها: المعصية.

فالشِّرك ينافي التَّوحيد بالكلِّيَّة، والبدعة تنافي كهالَه الواجب، والمعصية تقدح فيه وتُنقِص من ثوابِه.

والمراد بالانفكاك من المعصية: المبالغة في شدَّة أجتنابها؛ لأنَّ العبد كُتِب عليه حظُّه منها، فكلُّ بني آدم خطَّاءٌ، وهي تقدح في توحيده وتُنقِص من ثوابِه إذا لم يتب منها.

## وتحقيق التُّوحيد له درجتان:

أولاهما: درجةٌ فرضٌ، جماعها: السَّلامة من المنافِيَات المتقدِّمةِ.

والأخرى: درجة نافلة ، جِماعها: آمتلاء القلب بالإقبال على الله، والأنس به، والأخرى وهو أعلى مراتب والانخلاع من كلّ ما سواه، وهذا أمرٌ يتفاوت فيه النّاس تفاوتًا عظيمًا، وهو أعلى مراتب العبوديّة.

#### <u>۞</u>۞

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فَالدَّليلِ الأَوَّلِ: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ... ﴾ [النَّحل]) الآية.

## ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في ذِكْر أوصافِ إبراهيمَ الدَّالَّة على تحقيقِه التَّوحيدَ.

والآخر: في ذِكْر جزائِه، في قوله تعالى بعدُ: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّمَا اللَّحِرةِ اللَّاحُرةِ: الفَائزُ » أه. [النَّحل]، قال الزَّجاج: «الصَّالِح في الآخرة: الفائزُ » أه.

وغايةُ الفوزِ فيها: دخول الجنَّة بغير حسابٍ ولا عذابٍ، والظَّفر بِلَذَّاتها، وأعلاها: النَّظر إلى وجه الله الكريم - رزقنا الله وإيَّاكم ذَ'لِكَ.

فدِلالة هاذه الآية على التَّرجمة مركَّبةٌ من الأمر الأوَّل في ذِكْر الصِّفات مع ذِكْر الجزاء بعدها بآيتين.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: (﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ ﴾ [المؤمنون]).

ودِلالته على مقصود التَّرجة: في مدح المؤمنين بهذا، مع قوله بعدها: ﴿ أُولَيْكِ يُسُكِرِعُونَ فِي الْحَاتِ مِعَ مُا سَنِقُونَ اللَّهُ ﴾ [المؤمنون]، فالمسارع في الخيرات سابقٌ في المالات،

وأعظمُ السَّبقِ في المال دخول الجنَّة بغير حسابٍ ولا عذابٍ، وأحقُّ الموحِّدين بالسَّبق فيه هم المحقِّقون للتَّوحيد.

والدَّليل الثَّالث: حديث عبد الله بنِ عبَّاسٍ رَضَّ اللهُ عَنْهُا، وهو حديثُ متَّفقٌ عليه. ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( "وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ السَّعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ السَّعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ السَّعَانَةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ")، وهو صريحٌ فيما ترجم به المصنف، والدَّالُّ على السَجنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ")، وهو صريحٌ فيما ترجم به المصنف، والدَّالُّ على تحقيقهم التَّوحيد: الصِّفاتُ الَّتي ذُكروا بها في قوله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( "هُمُ مُ اللَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُوونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوكَّلُونَ ").



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل،

الأُولَى: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَى تَحْقِيقِهِ؟

الثَّالِثَةُ: ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ بِسَلَامَتِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ.

الخَامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الجَامِعِ لِتِلْكَ الخِصَالِ هُوَ التَّوَكُّلَ.

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ، لِمَعْرِ فَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَ لِكَ إِلَّا بِعَمَلِ.

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الخَيْرِ.

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَٰذِهِ الأُمَّةِ بِالكَمِّيَّةِ وَالكَيْفِيَّةِ.

العَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابٍ مُوسَى.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عَرْضُ الأُمَم عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيِّهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قِلَّةُ مَن ٱسْتَجَابَ لِلْأَنْبِيَاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَاذَا العِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الِاغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي القِلَّةِ (١). السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ.

<sup>(</sup>١) جعلَ الشَّيخُ القارئ يُعيدُ هَٰذِهِ المسألة ثلاث مرَّاتٍ، ثمَّ قالَ: الإعادةُ ليس لأنَّه أخطأ في القراءة، وإنَّما الإعادة للمعنى؛ مثل كثرتنا هذه، لا تغرُّكم، ولا تزهدْ في القليل، فإنَّ الأمر على الصِّدق مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ؛ لِقَوْلِهِ: «قَدْ أَحْسَنَ مَنِ ٱنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا»؛ فَعُلِمَ أَنَّ الحَدِيثَ الأَوَّلَ لَا يُخَالِفُ الثَّانِي.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ عُكَّاشَةَ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: ٱسْتِعْمَالُ المَعَارِيضِ. الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

#### 20 **\$** \$ \$ 55

## قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الخَامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ)؛ أي: ترْكُ طلَبِها، لا ترْك فعلِها؛ فالنَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ رقى وكوى غيرَه.

وقولُه: (السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ)؛ الحُّمَة: سُمُّ كلِّ شيءٍ يلدَغ أو يلسَع، وأُطلقت أيضًا على إبرة اللَّدغ واللَّسع نفسِه، والمقدَّم عند حذَّاق أهل اللَّغة: المعنى الأوَّل؛ فهو الَّذي وُضعت له حقيقةً، أمَّا المعنيان الآخَرَان فهم الازمان.

وقوله: (الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: ٱسْتِعْمَالُ المَعَارِيضِ)؛ المعاريض هي: الكلام المتضمِّن إطلاق لفظٍ يوهِم معنى مع إرادة غيره.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٤- بَابُ الخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ

[١] وَقَ وَلِ اللهِ تَعَ الَى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النِّماء: ٤٨].

[۲] وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَٱجۡنُبُنِى وَبَنِىٓ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ ثَ ﴾ [إبراهيم]. [٣] وَفِي الْحَدِيثِ: «أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّرْكُ الأَصْغَرُ»، فَسُئِلَ عَنْهُ؟، فَقَالَ: «الرِّيَاءُ».

[3] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ وَهُو وَالْهُ البُخَارِيُّ. يَدْعُو للهِ نِدًّا؛ دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

#### 20 **\$** \$ 500

قال الشَّارح وفّقه الله،

مقصود التَّرجمة: إبعاد نفوس الخلق عن الشِّرك كلِّه، بتخويفها منه ليحذرُوه.

والشِّرك في الشَّرع يُطلَق على معنيين:

أحدهما: عامُّ؛ وهو: جعْلُ شيءٍ من حقِّ الله لغيره.

والآخر: خاصُّ؛ وهو: جعْلُ شيءٍ من العبادة لغير الله.

## وينقسم الشِّرك باعتبار قدره إلى قسمين:

أحدهما: الشِّرك الأكبر؛ وهو: جعْلُ شيءٍ من حقِّ الله لغيره يزول معه أصلُ الإيهان. والآخر: الشِّرك الأصغر؛ وهو جعْلُ شيءٍ من حقِّ الله لغيره يزولُ معه كهالُ الإيهان. ومعرفةُ ذَ لِكَ توجِب الحذرَ منه؛ لأنَّه يرجع على العبد تارةً بإبطالِ أصلِ إيهانِه، فيخرج من الإسلام، وترجِع عليه تارةً أخرى بنفي كهال إيهانه، فيكون ناقصَ الإيهان، وما كان من الإسلام، والنَّقْضَ فهو حقيقٌ بالخوف منه.

#### **۞۞**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسةَ أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَن ﴾ [النَّساء: ٤٨]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ ... ﴾)، فالشِّرك لا يغفرُه الله، وما دونَه على رجاءِ مغفرةٍ، وما كانَ كذَ لِكَ فهو حقيقٌ بالخوف منه.

والشِّرك الَّذي لا يغفره الله هو الشِّرك كلُّه؛ أكبرُه وأصغرُه في أصحِّ القولين.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ ﴾ [إبراهيم]). ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في كون الدَّاعي بما ذُكِر هو إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، الموصوفُ بتحقيق التَّوحيد.

والآخر: كونَ المدعوِّ به هو تجنيبَه وبَنِيهِ عبادةَ الأصنام، وإنَّما يُدعى بالتَّجنيب فيما يُخاف منه، فإذا كان إبراهيمُ مع علوِّ مقامه في التَّوحيد خائفًا من الشِّرك فغيرُه أولى بالخوف. والدَّليل الثَّالث: حديثُ محمودِ بنِ لبيدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْدُ؛ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: («أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشَّرْكُ الأَصْغَرُ»...) الحديث، رواه أحمدُ وإسناده حسنٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ»)، وهو ظاهر المطابقة للتَّرجمة بها فيه من التَّصريح بخوفِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علينا من الشِّرك.

والدَّليل الرَّابع: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو للهِ نِدَّا...») الحديث. رواه البخاريُّ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («دَخَلَ النَّارَ»)، وما كان موجِبًا دخول النَّار وجبَ الخوفُ منه، فالشِّرك ممَّ يجب الخوف منه.

# وإدخال الشِّركِ العبدَ إلى النَّار نوعان:

أحدهما: إدخالُ تأميدٍ، فيدخلها إلى أَمَدٍ ثمَّ يُخرِجُ منها؛ وهاذا حظُّ مَنْ لم يكن من أهل الشِّرك الأكبر، وكان له شركٌ أصغرُ لم يغفره الله رجحَ مع سيِّئاته فأدخله النَّار، فيدخلُها ثمَّ يُخرَج منها.

والثَّاني: إدخالُ تأبيدٍ، فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منها، وهذا حظُّ أهل الشِّرك الأكبر.

والدَّليل الخامس: حديثُ (جَابِرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِي وَالدَّليل الخامس: حديثُ (جَابِرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِي

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا دَخَلَ النَّارَ»)، وما كان مُوجِبًا دخول النَّار وجبَ الخوف منه، فالشِّرك يدخل العبدَ النَّارَ، فيجب الخوف منه (١).



<sup>(</sup>١) نهايةُ المجلس الأوَّل.

#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: الخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الرِّياءَ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.

الخَامِسَةُ: قُرْبُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَ إِنِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاس.

الثَّامِنَةُ: المَسْأَلَةُ العَظِيمَةُ: سُؤَالُ الخَلِيلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ الأَصْنَام.

التَّاسِعَةُ: ٱعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثَرِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم:

العَاشِرَةُ: فِيهِ تَفْسِيرُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٥- بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هَاذِهِ مَسِيلِيٓ أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف:١٠٨] الآية.

[٢] عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ الْمَعْ مَعَاذًا إِلَى اليه اللهُ قَالَ لَهُ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَهُ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ افْتَرَضَ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوحِدُوا الله -، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ ٱفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ ٱفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ عَلَيْهِمْ مَلَكُولَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ مَا أَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٣] وَهَمُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَى يَدَيْهِ»، «لَأُعْطِينَ الرَّاية عَدَّا رَجُلا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَيَّ أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟»، فقيلَ: هُو صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟»، فقيلَ: هُو يَعْنَدُهِ وَدَعَا لَهُ؛ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعُ، يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ: «أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ: «أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ: «أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ: «ثَلْ يَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَأَعْفُوهُ مَنْ عَقِ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَواللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكُ مِنْ حُمْ اللّهِ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكُ مِنْ حُمْ اللّهِ بَعَلَى فِيهِ، فَواللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكُ مِنْ حُمْ النَّهُ بِكَ وَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ

«يَدُوكُونَ»؛ أَيْ: يَخُوضُونَ.

#### قال الشَّارح وفّقه الله؛

مقصود التّرجمة: بيان وجوب الدَّعوة إلى توحيد الله.

وأشار المصنِّف إلى التَّوحيد بكلمته، وهي: (لا إله إلا الله)؛ للإنباه إلى أنَّ المُقدَّم من الدَّعوة إلى التَّوحيد هو توحيد العبادة.

#### (**a**)(**a**)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي مَنْ ﴾ [يوسف:١٠٨] الآية).

## ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ قُلُ هَاذِهِ عَلَى اللَّهِ ﴾)؛ أي: سبيل محمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وكانت سبيلُه الدَّعوةُ إلى توحيد الله، فالدَّاعي إلى التَّوحيد من بعده مُقتَدٍ به.

والآخر: في قوله: (﴿ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾)؛ فالدَّعوة الممدوحة هي الكائنة على بصيرة، ولا بصيرة أعظم من الدَّعوة إلى التَّوحيد، والدَّعوة المسلوبةُ الدَّعوة إلى التَّوحيد دعوةٌ مطموسةٌ لا خيرَ فيها.

والدَّليل الثَّاني: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ...) الحديث. متَّفتُ عليه، فرواه البخاريُّ ومسلمٌ، وهلذا معنى قوله: (أَخْرَجَاهُ).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا اللهُ إِلَهُ إِلَّا إِللهَ إِلَّا إِللهَ إِلَّا إِللهَ إِللهَ اللهُ على مقصود التَّرجة؛ لأمرِه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا أن يبتدئهم بالدَّعوة إلى التَّوحيد، والأمرُ يفيد الإيجاب.

والدَّليل الثَّالث: حديث (سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ) في فتحِ خيبرَ. رواه البخاريُّ ومسلمٌ، وهما المقصودان بقوله: (وَهُمُ مَا)، فالتَّثنية المطلقة عند المحدِّثين هي للبخاريِّ ومسلمٍ في أصطلاحهم.

## ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ)، فإنَّ حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتَّوحيد؛ ففيه الأمر بدعوتهم إليه، والأمر للإيجاب.

والآخر: في قوله: (وَأَخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ)؛ أي: في الإسلام، وأعظم حقِّ الله في الإسلام: توحيدُه، فالدَّعوة إليه هي من أوجب الواجبات.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## فیه مسائل؛

الْأُولَى: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ طَرِيقُ مَنِ ٱتَّبَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الإِخْلَاصِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الحَقِّ، فَهُوَ يَدْعُو إِلَى الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الإِخْلَاصِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الحَقِّ، فَهُوَ يَدْعُو إِلَى فَسُه.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ البَصِيرَةَ مِنَ الفَرَائِضِ.

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلَائِل حُسْنِ التَّوْحِيدِ كَوْنُهُ تَنْزِيهًا للهِ تَعَالَى عَنِ المَسَبَّةِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبَّةً للهِ.

السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا -: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ المُشْرِكِينَ، لَا يَصِيرُ مِنْهُمْ؛ وَلَوْ لَمُ يُشْرِكْ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُ التَّوْحِيدِ أَوَّلَ وَاجِبِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ؛ حَتَّى الصَّلَاةِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَى «أَنْ يُوحِّدُوا الله »: مَعْنَى شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمَلُ

#### بها

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيم بِالتَّدْرِيجِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: البَدَاءَةُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ العَالِمِ الشُّبْهَةَ عَنِ المُتَعَلِّمِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِمِ الأَمْوَالِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ٱتَّقَاءُ دَعْوَةِ المَظْلُومِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالْعَبَاءِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ ...» إلخ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الفَتْحِ. الثَّالِيَةُ وَالعِشْرُونَ: الإِيمَانُ بِالقَدَرِ؛ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا، وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى. الثَّالِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: «عَلَى رِسْلِكَ».

الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ القِتَالِ.

السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلكَ وَقُوتِلُوا.

السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالحِكْمَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ».

الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: المَعْرِفَةُ بِحَقِّ اللهِ فِي الإِسْلَامِ.

التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: ثَوَابُ مَنِ آهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

الثَّلَاثُونَ: الحَلِفُ عَلَى الفُتْيَا.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا -: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ المُشْرِكِينَ، لَا يَصِيرُ مِنْهُمْ؛ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكُ)؛ أي: إذا لم يتبرَّأ من المشركين صار منهم؛ ولو لم يُشرك، فإنَّ من

عقيدة التَّوحيد البراءة من الشِّرك، وحقيقة البراءة من الشِّرك وأهله: بيانُ بطلانِ دينهم، فمَنْ ساكَنَهُم دون البراءةِ من دينهم فقد صار منهم؛ ولو لم يُشرك.

وقولُه: (العَاشِرَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَهُو لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمَلُ مِهَا)؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذًا إلى اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى التَّوحيد، وكانوا يهودًا أهلَ كتابٍ، فهم بين مَنْ لا يعرفها جاهلًا لها بنشأتِه بتركِها، أو يعرفها ولكِنَّه لا يعمل بها.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٦- بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ الله

[۱] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ ﴾ [الإسراء:٥٧] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَآء مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَا ٱلَّذِى فَطَرَنِي ﴾ [الزُّحرف] الآية.

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ أَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التَّوبة: ٣١] الآية.

[٤] وَقَوْلِ فَيْ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآيةَ.

[ه] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ = حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلًى».

وَشَرْحُ هَا لِهُ التَّر جَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.

### 20 **\$** \$ \$ 500

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان حقيقة التَّوحيد، بتفسيره وإيضاح معنى (لا إله إلَّا الله).

والمراد بـ (التَّوحيد) هنا: هو توحيد العبادة، لأنَّه المقصود بالذَّات في تصنيف الكتاب، ذكره أبنُ قاسمٍ العاصميُّ في «حاشيته على التَّوحيد».

\$\\(\hat{\phi}\)\(\hat{\phi}\)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُّ أَقُرَبُ ﴾ [الإسراء:٥٧] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: (﴿ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَدِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: (﴿ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ ﴾)، فحقيقة التَّوحيد: إفراد الله وحدَه في العبادة بالتَّوجُه إليه، فهاؤُلاءِ المعظمون عند النَّاس من الأنبياء، والملائكة، والصَّالحين = هم متوجِّهون إلى الله يريدونَ منه.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ

(﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ

(﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّنِي بَرَاءً مُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ الآيةَ ).

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴾)، ففيه إبطال الآلهة سوى الله أنَّها لا تُعد.

والآخر: في قوله: (﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي ﴾)، ففيه إثبات العبادة لله وحدَه.

فالآيتان جامعتان بين النَّفي والإثبات.

والنَّفيُ: في إبطال عبادةِ غير الله، والإثباتُ: في إثبات العبادة لله وحدَه؛ وهذا معنى (لا إله إلَّا الله) أبطالُ جميع ما يُعبد من دون الله ونفيه، و (إلَّا الله) إثباتُ العبادة لله وحده.

والدَّليل الثَّالِث: قوله تعالى: (﴿ اتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التَّوبة:٣١] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجة: في تتمَّتها: (﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيعَبُدُوۤا إِلَا لِيعَبُدُوۤا إِلَاهُا وَرَحِدًا لَلَّهُ عَلَى مُتَركُون ﴾)؛ فجعل الله عَزَّوَجَلَّ عبادتَه: وَحِد اللهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَنهُ، عَكَا يُشُرِكُون ﴾)؛ فجعل الله عَزَّوَجَلَّ عبادتَه: إفرادَه بالتَّوحيد، أنَّها هي الَّتي أمر بها أهل الكتاب، وأكَّد هٰذا بقوله: (﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾، ثمَّ أكَّده بتنزيه نفسه عمَّا يصنعه المشركون من دعاء غيره، فقال: (﴿ سُبُحَنهُ، عَمَّا يُشُرِكُون ﴾.

والدَّليل الرَّابع: قوله تعالى: (﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴾ [البقرة:١٦٥] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ بِالعبادة، وهو الَّذي فعلَه المؤمنون في محبَّتهم له في قوله: (﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ بِالعبادة على فعردُونه بمحبَّتهم ولا يشرِكون به، بخلاف قوله: (﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ﴾)، فهم يفردُونه بمحبَّتهم ولا يشرِكون به، بخلاف حال المشركين الَّذين يزعمون أنَّهم يحبُّون الله، ثمَّ يحِبُّون آلهةً يتألَّهون لها من دونه.

والدَّليل الخامس: حديثُ طارقِ بن أَشْيَمَ الأَشْجَعِيِّ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ (النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ...») الحديث. رواه مسلمٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قولِه: («مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»)؛ أي: قولًا مقارِنًا ٱعتقادَه معنَاها، وعملَه بمقتضاها، من إثبات العبادة لله وحدَه، ونفيها عن غيره، وهذا تفسير التَّوحيد.

والآخر: في قوله: («وَكَفَرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ»)، فإنَّ التَّوحيد لا يصحُّ إلَّا بإبطال عبادة غير الله.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# فیه مسائل:

الْأُولَى - وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا -: وَهُو تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَةِ، وَبَيَّنَهَا بِأُمُورٍ وَاضِحَةٍ:

مِنْهَا آيَةُ الإِسْرَاءِ؛ بَيَّنَ فِيهَا الرَّدَّ عَلَى المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِخِينَ، فَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ هَٰذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

وَمِنْهَا آيَةُ (بَرَاءَةٍ)، بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ ٱتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ: طَاعَةُ العُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ فِي المَعْصِيَةِ، لَا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ.

وَمِنْهَا قَـوْلُ السَخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْكُفَّارِ: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَمَنَا عَبُدُونَ ﴿ وَمَنْ السَخَانَهُ أَنَّ هَلَاهِ فَطَرَفِي ﴾ [الزخرف:٢٦-٢٧] الآية، فَاسْتَثْنَى مِنَ السَمْعُبُودِينَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَلَاهِ اللَّهُ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي الْبَرَاءَةَ وَهَلَذِهِ السَّمُوا لَاةً هِي تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيلَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهَا كَلِمَةً بَالِيَهُ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيلَةً فِي عَقِيهِ عَلَى اللهُ مَا الرَحِوفَ الرَّفَ ﴾ [الزخرف].

وَمِنْهَا آيَةُ البَقَرَةِ فِي الكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: اللهُ أَيَّهُمْ يُحِبُّونَ الله حُبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ اللهُ عُلِيمًا، وَلَمْ اللهُ عُلِيمًا، وَلَمْ يُحبُّونَ الله حُبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ يُدخِلْهُمْ فِي الإِسْلَامِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ اللهِ عُبًّا أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ اللهِ ؟!، وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبُّ اللهِ ؟!، وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبُّ اللهِ ؟!، وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبُّ اللهَ ؟! الله عُلِمَ الله عُبُولَ اللهُ يَعِمَنْ لَمْ يُحِبُّ اللهَ؟!

وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ = حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ». وَهَلْذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُّظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالمَالِ؛ بَلْ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا؛ بَلْ وَلَا اللهِ قُرَارَ بِذَلِكَ؛ بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللهَ وَحَدَهُ لَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا؛ بَلْ وَلَا اللهِ قُرَارَ بِذَلِكَ؛ بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا الله وَكُهُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الكُفْرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ؛ لَمْ يَحُرُمْ مَالُهُ وَلَا دَمُهُ.

فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَّهَا!، وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ!، وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ!

### 20 **\$** \$ \$ 65

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ) مع أقتصاره على واحدةٍ له وجهان: أحدهما: أنَّه عبِّر بالجمع عن الواحد تعظيها له، فهي مسألةٌ واحدةٌ بمنزلة مسائل.

والآخر: أنَّه ترَك ٱستنباط باقيها للمتلقِّى؛ معلِّمًا ومتعلِّمًا.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٧- بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِرَفْعِ البَلاَءِ أَوْ دَفْعِهِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَّ كَا عَدْ مُن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَّ كَا شَاءً مِنْ مُرَّوِةً ﴾ [الزُّمر:٣٨] الآية.

[۲] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «آنْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ فَقَالَ: «آنْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ فَقَالَ: «مَا هَلْدِهِ؟»، قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «آنْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَقَالَ: وَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

[٣] وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْ فُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ عَيِمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ».

[٤] وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّق تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».

[٥] وَلاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُ مِ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ إِلَا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ إِلَا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ إِلَا مَعْمَ اللهُ إِلَا وَهُم اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَا وَهُم اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلْمُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

### 20 **\$** \$ \$ 500

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان أنَّ لُبسَ الحلْقة والخيط ونحوهِما لرفع البلاء أو دفعه من الشِّرك. فلابسُ الحلقة وما في معناها له حالان:

أولاهما: لبسُها للرَّفع؛ وهو إزالةُ البلاءِ بعد نزوله.

والأخرى: لبسُّها للدَّفع؛ وهو منع نزول البلاء.

وكلا الحالين من الشِّرك، وهو من أصغرِه.

وموجِب كونه شِركًا: آعتقادُ السَّببيَّة في ما ليس سببًا شرعيًّا ولا قدريًّا، مع التَّعلُّق بها يُتوهَم ولا حقيقة له.

### والأسباب نوعان:

أحدهما: الأسباب القدريَّةُ؛ وهي: الأسباب الَّتي ثبت نفعُها بطريق القدر – كالتَّجربةِ –، وعادةِ النَّاس – كحقنة الإبرة الَّتي عُلم أنَّها بإذن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ تكون سببًا نافعًا. والآخر: الأسباب الشَّرعيَّة؛ وهي: الأسباب الَّتي ثبت نفعُها بطريق الشَّرع؛ أي: ما ورد في القرآن والسُّنَة.

فل خرج عن الأسباب القدريَّة والشَّرعيَّة الثَّابتة واعتُقِدَت سببيَّتُه فهو من الشِّرك الأصغر.

#### 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴾ [الزُّمر:٣٨] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّو ۚ ﴾)، وهو اُستفهامٌ اُستنكاريُّ؛ لاستبعاد حصولِه، والمراد بـ(﴿ هُنَّ ﴾): الآلهة الَّتي يَدْعُون من دون الله، أبطل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كشفَها الضُّرَّ.

وٱستدلَّ المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ بالآية - وهي واردةٌ في الشِّرك الأكبر - على الشِّرك الأصغر تبعًا لطريقة الصَّحابة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُمُ ؛ فإنَّهم كانوا يفعلون ذَ لِكَ ؛ لاشتراك الشِّركين في كونِهما يتضمَّنان جعْل شيءٍ من حقِّ الله لغيره.

والأسبابُ المُتوهَّمة الَّتي لا حقيقة لها باطلةٌ، وهي من جنس ما أبطل الله عَرَّفَجَلَّ كشفَه الضَّر رفى هذه الآية.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَيَّالِللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى وَالْحَلَّا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ...) الحديث، (رَوَاهُ أَحْمَدُ)، وهو عند آبن ماجَهْ مختصرًا، وفي إسناده ضعفٌ.

والواهنة المذكورة فيه هي: عِرقٌ يضرِب - يعني: يؤنس منه الإنسان ألمًا بالضَّرب - في المنكِب أو اليد أو العضُدِ منها.

وعمًّا يُنبه إليه أنَّ الأحاديث المضعَّفة المذكورة في كتب الاعتقاد السَّلفيِّ – ومن جملتها «كتاب التَّوحيد» – هي وإن كانت ضعيفة في ألفاظها للكِنَّها صحيحةٌ في معانيها، فهي جاريةٌ مجرى الاعتضاد في إيرادها في الباب، ولا تجد بابًا من هذا الكتاب إلَّا هو ثابتٌ بآيةٍ أو حديث، وربَّها لم يذكر المصنِّف إلَّا شيئًا مضعَّفًا لمعنًى يُراد؛ ككون الدَّليل المذكور هو أشهر المذكور منه عند أهل العلم، وسيأتي هذا إن شاء الله في (بَابُ لاَ يُسْأَلُ بَوَجْهِ اللهِ أَلُهُ المُحَدِّدُ وَلَوْ فَقَي اللهُ عَيْرَهُ وَكُره لشهرته، وإلَّا ففي الباب غيره عمَّا ثبت، فإذا سمعت تضعيف شيءٍ فهو باعتبار إسنادِه خاصَّةً، أمَّا باعتبار معناه فهو ثابتٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»)، والفلاح هو: الفوز، وموجِب نفيِه تعليقُه الحلقة.

### ونفي الفلاح له معنيان:

أحدهما: أمتناع حصولِه مع وجود تلك التَّعاليق.

والآخر: تبعيدُ حصولِه مع وجود تلك التَّعاليق.

والمراد منهم في الحديث الثَّاني دون الأوَّل؛ لأنَّ المفعول فيه شركٌ أصغر، لا ينتفي معه الفلاح، فالفلاح هو الفوز بالجنَّة، والواقع في الشِّرك الأصغر مآله إلى الجنَّة.

فالمقصود من الحديث هو: التَّخويف ممَّا وقع فيه هاذا الرَّجل بتبعيد حصولِه على الفلاح مع تلك التَّعاليق؛ كقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي هريرة عند مسلم لمَّا ذكر الرَّجل: «أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَكَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ يَا رَبِّ؛ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ الرَّجل: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟!»؛ أي: يَبْعُد أن يُستجاب له؛ لتحقُّق حَرَامٌ، وَغُذِي بِالحَرَامِ»، ثمَّ قال: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟!»؛ أي: يَبْعُد أن يُستجاب له؛ لتحقُّق إجابة الله دعاء الكافر في مواضع من القرآن الكريم، فكيف بالمسلم المذنب!، فالمقصود: تخويفُه من عدم استجابة دعائِه، وكذَ لِكَ هنا المقصود تخويفُه بتبعيد حصول فلاحه.

والدَّليل الثَّالث: حديث (عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ...») الحديث. رواه أحمدُ وإسناده حسنٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ»)، وقولِه: («فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»)، ووولِه: («فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»)، أي: لا تَرَكَ الله له؛ فالدُّعاء عليه مؤذِنٌ بحرمة فعْله الَّذي فَعَلَ من التَّعاليق، فمطابقة الحديثِ التَّرجمة ظاهرةٌ.

والدَّليل الرَّابع: حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ أَيضًا مرفوعًا: («مَنْ تَعَلَّق تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»). رواه أحمدُ وإسناده حسنُ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («فَقَدْ أَشْرَكَ»)، وهَاذا صريحٌ فيها ترجم به المصنِّف أنَّ التَّعاليق من الشِّرك.

45

وقولُ المصنف: (وَفِي رِوَايَةٍ)؛ يُوهِم أنَّ الحديث الثَّاني متعلِّقُ بالحديث الأوَّل؛ وفق ما جرى عليه أصطلاح المحدِّثين، فإنَّ المحدِّثين يستعملون قولهم: (وفي روايةٍ) في ذِكْر طَرَفٍ من حديثٍ سابقٍ، وهذه الرِّوايةُ هي حديثُ مستقِلُّ برأسِه، فلا يسوغ ذِكْرُه بها، نبَّه إليه حفيد المصنف سليهان بنُ عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»، وهي من قواعد التَّخريج الَّتي لم يذكرها غيره.

والدَّليل الخامس: حديث (حُذَيْفَةَ رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الحُمَّى فَقَطَعَهُ...) الحديثَ. رواه (ٱبْنُ أَبِي حَاتِم) في «تفسيره»، وإسناده ضعيفٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في قراءة حذيفة الآية المصدِّقةِ الحالَ، فالحالُ الَّتي كان عليها متعلِّقُ الخيط من الحمَّى حال شركٍ، فله نصيبٌ من قوله تعالى: (﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ مُنْ مِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ إِلَا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ إِلَا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ إِلَا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ إِلَا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ اللهِ اللهُ الل



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## فيه مسائل؛

الأُولَى: التَّغْلِيظُ فِي لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْل ذَالِكَ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ؛ فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشَّرْكَ الطَّعْرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَهَالَةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ؛ لِقَوْلِهِ: «لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا».

الخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلك.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيْطِ مِنَ الحُمَّى مِنْ ذَلكَ.

التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشِّرْكِ الشَّرْكِ الشَّرْكِ الشَّرْكِ الشَّرْقِ الشَّرْقِ الشَّرْقِ الشَّرْقِ الشَّرْقِ اللَّكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ٱبْنُ عَبَّاسِ فِي آيَةِ البَقَرَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الوَدَعِ عَنِ العَيْنِ مِنْ ذَلك.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ عَيِمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ؛ أَيْ: تَرَكَ اللهُ لَهُ.

### 20 **\$** \$ \$ 65

### قال الشَّارح وفَّقه الله؛

قولُ مَهُ أَللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَهَالَةِ)؛ لكونه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يستفسر مستفصلًا عن حاله، هل كان جاهلًا أم لا؟، وكونُ المسألة مشتهرةً في الدِّين ظاهرةً بين

47

المسلمين يمنع العُذر بَهَا، فإنَّ العلماء يفرِّقون بين أفراد المسائل باعتبار الظُّهور والخفاء، والخفاء، والعذرُ محلُّه المسائلُ الخفيَّة الَّتي يغمُضُ دليلها.

وقولُه: (السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)؛ أي: في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا»، فإنَّه لمَّا ركن ووكل نفسه إليها لم ينتفع؛ بل زادته ضَعفًا؛ لما يجري عليه من الأوهام والخيالات، وسيأتي التَّصريح بهذا في حديثِ عبد الله بن عُكَيْم في الباب الآتي.

وقولُه: (التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشَّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا الشِّرْكِ الأَكْبَرُ عَلَى اللَّهُ مُعَلِّمُونَ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللللْ



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ

[1] في «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: «أَلَّا يَبْقَينَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ - أَوْ: قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ». [7] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيُلِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّيَاثِمَ وَالتَّوْلَةَ شِرْكُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْدُ وَالتَّرْمِذِيُّ. اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْدُ وَالتَّرْمِذِيُّ. التَّارِعُمُ: شَيْءٌ يُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَصَ التَّارِعُمُ: شَيْءٌ يُعَلَّقُ مِنَ المُعَلَّقُ مِنَ المُعْلَقُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلْهُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلْهُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَمِنْهُمُ آبُنُ مَسْعُودٍ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ .

وَالرُّقَى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى العَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ مَا خَلَا مِنَ الشِّرْكِ؛ فَقَدْ رَخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ.

وَالتِّوَلَةُ: شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ.

[٤] وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رُوَيْفِعُ؟ لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أو استَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ».

[٥] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ؛ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ وَكِيعٌ.

[٦] وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّهَائِمَ كُلَّهَا؛ مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ القُرْآنِ».

49

## قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم الرُّقي والتَّمائم.

والرُّقى: جمع رقيةٍ؛ وهي: العُوذَة الَّتي يُعوَّذ بها من الكلام.

والتَّمائم: جمع تميمة، وهي: العُوذَة الَّتي تُعلَّق لتتميم الأمر جلبًا لنفع أو دفعًا لضُرِّ. والعُوذة: أسمٌ لما تُطلَبُ الحمَاية به؛ فأصل الاستعاذة: الاعتصام والالتجاء.

# والفرق بين الرُّقى والتَّمائم:

أَنَّ الرُّقية: عُوذةٌ ملفوظةٌ، والتَّميمةَ: عُوذةٌ معلَّقةً حقيقةً أو حُكمًا؛ فالوضع يعتبر تعليقًا، فلو وضعها تحت وسادته فهذا يشمله ٱسم التَّعليق.

#### **\$**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ستَّة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديث (عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ...) الحديث. رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («إِلَّا قُطِعَتْ»)، فالأمر بقطعها دالُّ على حُرمة تلك التَّعاليق، وكانتِ العرب تعلِّق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، فبيَّن هذا الحديث حُكم التَّائم.

والوتر هو: حبل القوسِ الَّذي يُشَدُّ به السَّهم حين الرِّماية به.

والدَّليل الثَّاني: حديث (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّولَةَ شِرْكُ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)، وهو حديثُ صحيحُ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («شِرْكُ»)، حُكمًا على الرُّقى والتَّائم والتِّولة، وإطلاق أسم (الشِّرك) عليهنَّ هو باعتبار المعروفِ منهنَّ معهودًا عند أهل الجاهليَّة، فها كان عندهم من الرُّقى والتَّائم والتِّولة هو شركُ.

# وأمًّا باعتبار حقيقة الأمر فإنَّ هذه المذكورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أُوَّها: ما هو شركُ، وهو التِّولة، والمقصود بها: ما يُصنَع من السِّحر صرفًا وعطفًا لتحقيق المحبَّة بين الزَّوجين، والتَّفسير الَّذي ذكره المصنِّف يبيِّن ذَ لِكَ.

وثانيها: ما منه ما هو شركٌ ومنه ما هو مشروعٌ؛ وهو الرُّقى؛ فالمشتمل منها على الشِّرك شركيٌّ، والخالي منه لا بأس به؛ لما في «صحيح مسلم» من حديث عوفِ بن مالكٍ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ تَكُنْ شِرْكًا».

وثالثها: ما منه ما هو شركٌ، ومنه ما هو محرَّمٌ؛ وهو التَّمائم.

فإنَّ التَّائِم المشتملة على الشِّرك شركيَّةٌ؛ كمن تعلَّق جلدَ ذئبٍ يريد أن يدفع الجنَّ عنه، وأمَّا التَّائِم الخالية منه - وهي التَّعاليق القرآنيَّة الَّتي يجعلها بعض النَّاس - فهي محرَّمةٌ وليست شركًا؛ لأنَّ المُعلَّق سببٌ شرعيٌّ - وهو القرآن -؛ فإنَّ القرآن سببٌ للشِّفاء بالقرآنِ والسُّنَّة والإجماع، فأصل المُعلَّق - وهو القرآنُ - سببٌ شرعيُّ، لَكِنَّ آتَّخاذ السَّبب المشروع وقعَ على صورةٍ غير مشروعةٍ في أصحِّ قولي العلماء، فتكون التَّعاليق القرآنيَّة محرَّمةً ولا تكون شركًا؛ إلَّا في حالٍ تكون فيه التَّعاليق القرآنيَّة شركًا، وهي إذا كان القرآنيَّة عرَّمةً ولا تكون شركًا؛ إلَّا في حالٍ تكون فيه ويتوجَّه إلى مجرَّد الصُّورة من وجود التَّعليق، ولا يتوجَّه قلبُه إلى المعلَّق - وهو القرآن -؛ فالقول بشركيَّتها عند هذه الحال التَّعليق، ولا يتوجَّه قلبُه إلى المعلَّق - وهو القرآن -؛ فالقول بشركيَّتها عند هذه الحال قويُّ، وهو آختيار شيخنا أبن بازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى، وهذه فائدةٌ لم يذكرها كلُّ شرَّاح «كتاب التَّوحيد»، وذكرها الشَّيخ آبن بازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في مقام آخر.

والدَّليل النَّالث: حديث (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ) رَضِيَاللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: («مَنْ تَعَلَّقَ شَيْتًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْ مِذِيُّ)، وهو حديثُ حسنُ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وُكِلَ إِلَيْهِ»)، فإنَّ مَنْ وُكِل إلى غير الله هلَك، فتلك التَّعاليق محرَّمةُ؛ لأنَّها مؤدِّيةٌ إلى الهلاك.

والدَّليل الرَّابِع: حديثُ (رُوَيْفِعٍ) رَضَالِللَهُ عَنْهُ؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رُوَيْفِعُ؛…») الحديث. رواه (أَحْمَدُ) كما عزاه إليه المصنِّف، وهو عند أبي داود والنَّسائيِّ والعزو إليهما أولى، وإسناده صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا»)، مع قوله: («فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ»)؛ وتقليد الوتَر هو لدفع العين، وبراءتُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفاعل دالَّةُ على حُرمة فِعْله أشدَّ التَّحريم وأنَّه من الكبائر.

والدَّليل الخامس: حديث (سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) رَحَمَهُ ٱللَّهُ؛ أَنَّه (قَالَ: «مَنْ قَطَعَ عَيهَةً مِنْ إِنْسَانٍ...») الحديث. (رَوَاهُ وَكِيعٌ) في «جامعه»، و آبن أبي شيبة في «مصنَّفه»، وإسناده ضعفتُ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة: في قوله: («كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»)؛ أي: كإعتاقِ رقبةٍ مملوكةٍ، بإخراجها من ذُلِّ الرِّقِّ إلى عِزِّ الحرِّية، فجَعَلَ تحرير القلب من رقِّ الشِّرك بهذه المنزلة. والدَّليل السَّادس: حديثُ (إِبْرَاهِيمَ) - وهو النَّخعيُّ أحد التَّابعين -؛ أنَّه قال: («كَانُوا يَكْرُهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا...») الحديث. رواه أبن أبي شيبة في «المصنَّف»، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («كَانُوا يَكْرُهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا»)، فالكراهة في عُرف السَّلف: الحرمةُ، ذَكره أبن تيميَّة الحفيد، وتلميذه أبو عبد الله أبن القيِّم، والشَّاطبيُّ.

ومرادُ إبراهيمَ بقوله: («كَانُوا»): أصحابُ أبن مسعودٍ رَضِّاللَّهُ عَنْهُ ورحمهم، وهذا من عادته في الخبر عنهم، فإنَّهم كانوا أشياخه من أهل الكوفة؛ كعلقمة بن قيسٍ، والأسودِ بن يزيدَ، ومسروقِ بن الأجدع، وكانوا على هدي أبن مسعودٍ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ، فيخبِرُ إبراهيمُ كثيرًا عنهم بالجمع فيقول تارةً: (كانوا يكرهون)، ويقول تارةً - كها سيأتي -: (كانوا يضربوننا على العهد والشَّهادة)، ويقول تارةً: (كانوا يرون)، ويقول تارةً: (كانوا يقولون)؛ وهي حقيقةٌ بالجمع؛ لما فيها من النَّفع بالخبر عن جماعةٍ من سادات الأتقياء من أهل الهدى، وهم أصحاب أبن مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ورحمهم.



53

### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الرُّقَى وَتَفْسِيرُ التَّمَائِمِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ التَّوَلَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِثْنَاءٍ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالكَلَامِ الحَقِّ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَالِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ؛ فَقَدِ ٱخْتَلَفَ العُلَمَاءُ؛ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلكَ أَمْ

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ العَيْنِ: مِنْ ذَالِكَ.

السَّابِعَةُ: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ تَعَلَّقَ وَتَرًا.

الثَّامِنَةُ: فَضْلُ ثَوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَلَامَ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الاخْتِلَافِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

### 20 **\$** \$ \$ 5 5

### قال الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَلْذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِثْنَاءٍ)؛ أي: باعتبار العُرف المعهود عند أهل الجاهليَّة، لمَا تقدَّم أنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ العُرف المعهود عند أهل الجاهليَّة، لمَا تقدَّم أنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاذا ثمَّ تكون كلُّها شركًا بلا ٱستثناء؟!؛ تكُنْ شِرْكًا»، فكيف يقول النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاذا ثمَّ تكون كلُّها شركًا بلا ٱستثناء؟!؛ إلَّا إذا حُمِلت على المعهود الَّذي تعرفه العرب منها، وهذا وجه كلام المصنَّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

# قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٨- بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

[١] وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى اللَّهِ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

[۲] عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ جِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَمَا خُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ جِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَمَا (ذَاتُ أَنُواطٍ كَمَا لَحُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ)، فَمَرَدْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ٱجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَحُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السَّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ كَهَا أَنُواطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السَّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ كَهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُتَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ أَكْبُرُ، إِنَّهَا السَّنَنُ، قُلْتُهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ كَهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُتَعَلَيْكُمْ وَسَى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُتَعَلَيْكُمْ وَسَى: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْكُمْ وَاللّهُ مُ عَلِيلًا لَهُ مُ عَلِيلُهُ فَا لَا يَعْمِلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَيْكُمْ وَسَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَا لَا تَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَرْدُي وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَا لَتُمْ وَاللّهُ وَلَيْسُ مِلْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَلّهُ وَلَعُلُولُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللهُ اللّهُ وَاللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### 20 **\$ \$ \$** 656

### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ التَّبرُّك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشِّرك، أو بيانُ حُكمه.

# فإنَّه يجوز في (مَنْ) وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطيَّةً؛ وجواب الشَّرط مقدَّرٌ بقولنا: (فقد أشركَ)، وبه جزم حفيد المصنِّف عبدُ الرَّحْمَٰنِ بن حسنِ في «قرَّة عيون الموحِّدين»، فاقتصرَ عليه.

والآخر: أن تكونَ آسمًا موصولًا، بمعنى (الَّذي)، فتقدير الكلام: (باب الَّذي تبرَّك بشجرةٍ أو حجر ونحوهما).

فعلى الوجه الأوَّل يكون المقصود من التَّرجمة: بيانُ أنَّ التَّبرُّك بها شركٌ.

وعلى الوجه الثَّاني يكون المقصود: بيان الحُكم دون التَّصريح به.

والتَّبرُّك: تَفَعُّلُ من البركة؛ أي: طلبٌ لها، وهي كثرة الخير ودوامه.

والتَّبرُّك يكون شركًا في حالين:

أولاهما: أن يكون شركًا أكبر إذا آعتقد المتبرِّك آستقلال المتبرَّك به في التَّأثير.

والأخرى: أن يكون شركًا أصغر، وله صورتان:

فالصُّورة الأولى: أن يَتَّخِذَ للتَّبرُّك سببًا لم يثبت كونه كذَ للِكَ، فهو لا يعتقد ٱستقلالَه بالتَّأثير، ويُنزِلُهُ منزلة السَّبب، لكِنَّه سببُ لم يثبت كونُه للبركة.

والصُّورة الثَّانية: رفع السبَّب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعًا، فالمأذون به شرعًا في الأسباب: الاستبشارُ بها والاطمئنان إليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ وَلُوبُكُم ﴾ [الأنفال: ١٠].

فالأسباب ينُظر إليها أستبشارًا وأطمئنانًا، فلا تُرفع فوق هذا، فإذا ركن إليها العبد ركونًا كلِّيًا وقع في الشَّرك الأصغر؛ لأنَّه جعل للسَّبب ما ليس له من أعتقاد السَّببيَّة؛ فإنَّه لا يبلغ هذا المبلغ.

وهاذا أمرٌ يقع في النَّاس كثيرًا، ولا يسلم منه إلَّا مَنْ سلَّمه الله فكان توجُّهه للأسباب هو توجُّه أطمئنانٍ إليها و أستبشارٍ بها، فلا يزيد توجُّه قلبِه إليها فوق ذَ لِكَ، بعلمِه بأنَّ الأمرَ أمرُ الله، فإنَّ الله إذا شاء أنفذ هذه الأسباب فعمِلَتْ عملَها، وإذا شاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ منعَ سببَها فلم يَجر عملُها.

[مسائة]: أحدُ الإخوانِ جاءني بكلام لابن تيميَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى في أنَّ الاطمئنان إلى الأسباب من الشِّرك، فها الجواب عليه؟

الجوابُ: أنَّ هَاذَا كلام أبن تيميَّة، وكلامنا من القرآن، هذا نور الوحي لا يقارنُه أحدٌ مها بلغ علمُه، القرآن والسُّنة لا يقف أحدٌ أمامها، فليس لأجلِ أن يأتي كلام شيخ الإسلام تُشكِلُ به على الآيةِ؛ بل تفهم كلام شيخ الإسلام.

ولذَ 'لِكَ من آفة أخذ العلم من الكتب: قَصْرُ نظر أهلِها على مجرَّد أقوال هَاؤُلاءِ العلماء، فالتلقِّي للعلم عن أهلِه يُرقِّي المرءَ درجةً درجةً حتَّى يتأهَّل للفهم.

والأمر أنَّه أراد الاطمئنان المطلق، فيُرفع الإشكال بأنْ يُعلمَ أنَّ **الاطمئنان نوعان**:

أحدهما: أطمئنان سكونٍ، وهو المذكور في الآية.

والآخر: ٱطمئنان رُكونٍ، وهو التَّفويض إلى ذَ'لِكَ السَّبب، وشدَّةُ التَّعلُّق به المؤدِّي إلى رفعه فوق المقدَّر له شرعًا.

#### 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأُوَّل: قوله تعالى: (﴿ أَفْرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُولِي اللللللللِّلْمُ الللللْمُولِي اللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُولَ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَا اللللْمُولَ الللْمُولَ الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللللللِمُ الل

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله تعالى بعد آيتينِ من هذه الآية: ﴿ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ ﴾ [النَّجم: ٢٣])؛ أي: من حُجَّةٍ، وكانوا يتبرَّكون بها.

فأصل اللَّات: صخرةٌ بيضاءُ منقوشٌ عليها، وعليها بناءٌ مرفوعٌ.

وسيأتي أنَّ رجُلًا كان يصنع الطَّعام عندها ٱسمه (اللَّاتُّ)، ف(اللَّاتُّ) - بالتَّشديد -: وصفُ الرَّجل، و(اللَّاتُ) - بالتَّخفيف -: وصف الصَّخرة.

وأمَّا العُزَّى فهي: شجرةٌ عظيمةٌ كان عليها بناءٌ وأستارٌ، فأبطل الله عبادَتها.

57

ففي الآية إبطالُ التَّبرُّك بالأشجار والأحجار؛ لِمَا فيه من توجُّه القلب إلى غير الله ممَّا ليس سببًا.

والدّليل الثّاني: حديث (أبي وَاقِدِ اللَّيْقِيِّ رَضَوَلِللّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الحديث. (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)، وهو كذَ لِكَ، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود التَّرجة في قوله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَهَا وَدِلالته على مقصود التَّرجة في قوله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَهَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ اَجْعَل لَنَا إِلَىها كَمَا لَمُمْ ءَالِها أُمَّ عَالِها أُمَّ عَالَهِ فَا النَّبَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَاهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومعنى قولِه في الحديث: («يَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ»)؛ أي: يُعلِّقون، والأنواطُ: التَّعاليقُ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فیه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّجْمِ.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ صُورَةِ الأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا.

الثَّالِثَةُ: كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

الرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِذَالِكَ؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَلْذَا؛ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالجَهْلِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ هَمْ مِنَ الحَسَنَاتِ وَالوَعْدِ بِالمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْذُرْهُمْ؛ بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السَّنَنُ؛ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»؛ فَعَلَّظَ الأَمْرَ بِهَاذِهِ الثَّلَاثِ.

الثَّامِنَةُ: الأَمْرُ الكَبِيرُ - وَهُوَ المَقْصُودُ - أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ كَطَلَب بَنِي إِسْرَائِيلَ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَلْذَا مِنْ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الفُتْيَا، وَهُوَ لَا يَحْلِفُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشِّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا بِذَالِكَ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْ أَهُمْ: "وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ"؛ فِيهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَجْهَلُ ذَالِكَ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ؛ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدُّ الذَّرَائِعِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيم.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: القَاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ؛ لِقَوْلِهِ: «إِنَّهَا السُّنَنُ».

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَلَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ؛ لِكُوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَر.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى فِي القُرْآنِ؛ أَنَّهُ لَنَا.

العِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ؛ فَصَارَ فِيهَا التَّنْبِيهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ: أَمَّا (مَنْ رَبُّكَ؟) فَوَا ضِحٌ، وَأَمَّا (مَنْ نَبِيُّكَ؟) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ، وَأَمَّا (مَنْ نَبِيُّكَ؟) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ، وَأَمَّا (مَنْ نَبِيُّكَ؟) فَمِنْ قَوْلِمِمْ: ﴿ آجُعَل لَّنَا ٓ إِلَىهَا ﴾ إِلَى آخِرِهِ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ المُشْرِكِينَ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ المُنتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي ٱعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرِ».

### 20 **\$** \$ \$ 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَاذَا مِنْ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ)؛ أي: نفيُ ٱعتقاد البركةِ في ما ليس سببًا لها - كالأحجار والأشجار - هو من معنى (لا إله إلا الله).

وقولُه: (الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشِّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا بِذَ لِكَ)؛ أي: بسؤالهمُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يجعلَ لهم ذات أنواطٍ طلبًا للتَّبرُّك، فلم يكونوا يعتقدونَ أستقلالهم النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يجعلَ لهم ذات أنواطٍ طلبًا للتَّبرُّك، فلم يكونوا يعتقدونَ أستقلالهما بالتَّأثير، فألواقع منهم شركُ أصغر، ولو كان مقصودهم الاستقلال بالتَّأثير لكان شركًا أكبر يرتدُّون به عن الإسلام.

وقولُه: (العِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ)؛ أي: على أمرِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتو قيفهمْ على العبادة، فهم لم يبتدئوا عبادة، وإنَّا سألوا النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يجعل لهم ذاتَ أنواطٍ.

وقولُه: (فَصَارَ فِيهَا التَّنْبِيهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ)؛ أي: أسئلته الثَّلاثة، ثمَّ بيَّن ذَ'لِكَ بقولِه: (أَمَّا (مَنْ رَبُّك؟) فَوَاضِحٌ)، ووضوحُه من جهة أنَّهم لم يسألُوه ربَّا، وإنَّما سألوه سببًا يتقرَّبون به إلى ربِّم في حصول البركة منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

وقولُه: (وَأَمَّا (مَنْ نَبِيُّكَ؟) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ)؛ يعني: من إخبارِه بقصَّة موسَى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وبني إسرائيل.

وقولُه: (وَأَمَّا (مَا دِينُك؟) فَمِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿ ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَىٰهَا ﴾ إِلَى آخِرِهِ)؛ لأنَّ الرَّسول يبلِّغ الدِّين ويأمر به، فالمجعولُ لهم من كيفيَّة العبادة هو الدِّينُ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ١٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللّٰهِ

[١] وَقَــوْلِ اللهِ تَعَــالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ لَهُ أَنَّ اللهِ اللهِ مَعَـالَى اللهِ مَعَـالَى اللهِ اللهِ مَعَـالَى اللهِ اللهِ مَعَالِقِ اللهِ مَعَالِقِ اللهِ اللهِ مَعَالِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُن المِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ المَا المَا المُن المُوالمُ اللهِ المَا المَا المُن المَا المُن المَا المَا المَا ال

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ اللَّهِ الكوثر].

[٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَيْرَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٤] وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلُ فِي ذُبَابٍ » قَالُوا: وَكَيْفَ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: «مَرَّ رَجُلانِ ذُبَابٍ ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: «مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ هَمْ صَنَمٌ ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدُّ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْتًا ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى قَوْمٍ هَمْ صَنَمٌ ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدُّ حَتَّى يُقرِّبَ لَهُ شَيْتًا ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْهُ أُقرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا؛ فَخَلَوْا سَبِيلَهُ وَقَرَبْ اللهِ عَرَّكِمَلَ النَّارَ ، وَقَالُوا لِلاَخْوِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيْتًا دُونَ اللهِ عَرَّكِمَلَ ، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ وَقَالُوا لِلاَخْوِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيْتًا دُونَ اللهِ عَرَّكِمَلَ ، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ وَقَالُوا لِلاَخْوِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيْتًا دُونَ اللهِ عَرَّكِمَالً ، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ وَلَا اللهِ عَرَّكِمَالً ، وَوَاهُ أَحْمَدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَقَالُوا لِلاَحْمَةُ . وَقَالُوا لِللهُ عَرَّكُمَالًا وَلَاللهِ عَرَّكُمَالًا وَلَاللهِ عَرَّكُمَالًا وَلَاللهِ عَرَّكُمَالًا ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَرَّهُمَالًا ، وَاللهُ عَنْ اللهِ عَرَّهُمَالًا . وَاللهُ عَرَالُهُ عَلَى الْحَالَةُ الْمَالِعُ عَلَيْهُ اللهُ ال

### 20 **\$** \$ \$ 5%

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيان حُكم الذَّبح لغير الله.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعةَ أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ... ﴾ [الأنعام: ١٦٢]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَنُسُكِى ﴾)، مع قوله: (﴿ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾)؛ فالنُّسُك: الذَّبح، وكونُه لله وحدَه يدلُّ على أنَّ جَعْلَه لغيره يكون شركًا؛ لأنَّ حقيقة الشِّرك: جعْلُ شيءٍ من حقِّ الله لغيره، فمَنْ ذبح لغير الله فقد أشرك شركًا أكبر.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ اللَّهُ ﴾ [الكوثر]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَٱلْحَـرُ ﴾)؛ والنَّحر هو: الذَّبح.

وكونُه لله وحدَه: يدلُّ على أنَّ جعْله لغيره يكون شركًا - على ما تقدَّم بيانه.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ...) الحديث.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»)، فاللَّعن لا يكون إلَّا على فِعْلِ مُحرَّمٍ منهيًّ عنه على وجه التَّعظيم، فهو كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، فالذَّبح لغير الله كبيرةٌ، وهذه الكبيرة رتبتُها الشِّرك على ما عُلِم من الآيتين المتقدِّمتين، فإنَّ أسم (الكبيرة) يتناول شرعًا جميع المنهيَّات على وجه التَّعظيم، فيكون منها ما هو شركُ، ويكون منها ما ليس كذَ 'لِكَ، والذَّبح لغير الله هنا هو كبيرةٌ من جنس الشِّرك به.

والدَّليل الرَّابع: حديث (طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ...») الحديث. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) في عزو المصنِّف، وإطلاقُ العزو إليه

63

يقتضي أن يكون في «المسند»، فإذا قيل في حديث ما: (رواه أحمد)؛ أي: في «المسند»، وتُرك تقييدُه بالعزو إليه لشهرته، فأغنت شهرتُه عن تقييدِه تمييزًا له عن غيره من كتبه.

وهاذا الحديثُ ممّّا تُطلّب في «المسند» فلم يوجد، فلم يروه الإمام أحمدُ في «مسندِه»؛ لكن رواه في كتاب «الزُّهد»، فوجه عزو المصنِّف على الصَّواب أن يكون: (رواه أحمد في كتاب «الزُّهد»)؛ لكن من حديث طارقِ بن شهابٍ، عن سلمانَ الفارسيِّ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: «دَخَلَ الجنَّة رَجُلٌ...»، فالواقع هو كون الحديث عند أحمد في «الزُّهد» مرويًّا عن سلمانَ الفارسيِّ من قولِه، وإسناده صحيحٌ، ومثلُه لا يقال من قِبَل الرَّأي، فله حُكم الرَّفع؛ لأنَّه خبرٌ عن غيبٍ في حدوث هذه القصَّة ووقوع الجزاء للرَّ جلين بدخول أحدهما الجنَّة ودخول الآخر النَّار، والغيب لا يُخبَرَ عنه إلَّا بوحي، فيكون تلقَّاه عن النَّبيِّ في «الألفيَّة» بقوله:

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا يُقَالُ رَأْيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحْوُ مَنْ أَتَى فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَلَاا أَثْبَتَا

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («فَقَرَّبَ ذُبَابًا؛ فَخَلُوا سَبِيلَهُ؛ فَدَخَلَ النَّار»)؛ أي: ذبح لصنمهم ذبابًا على وجه القربة؛ فدخل النَّار، وهاذا الوعيد بدخول النَّار على ما فعل يدلُّ على كونه محرَّمًا، وأنَّه من الشِّرك بالله، فالشِّرك محرَّمٌ في الأمم كلِّها.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ اللَّ ﴾ [الكوثر].

الثَّالِثَةُ: البَدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبِحَ لِغَيْرِ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيِ الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَيْك.

الخَامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ حَقَّ اللهِ؛ فَيَلْتَجِئَ إِلَى مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَالِكَ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَهِيَ المَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ مِنَ الأَرْضِ وَحِي المَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ مِنَ الأَرْضِ وَحَقِّ جَارِكَ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرٍ.

السَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَيَّنِ وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ.

الثَّامِنَةُ: هَٰذِهِ القِصَّةُ العَظِيمَةُ، وَهِيَ قِصَّةُ الذُّبَابِ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ؛ بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ لَتَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ؛ بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ لَرَّهِمْ.

العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشِّرْكِ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ؛ كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى القَتْلِ، وَلَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا العَمَلَ الظَّاهِرَ؟!

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا؛ لَمْ يَقُلْ: « **دَخَلَ النَّارَ فِي دُبَابٍ**».

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَ'لِكَ».

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ، حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ.

65

### قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ اللّهُ: (التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ)؛ أي: لم يقصدِ التَّقرُّب به ٱبتداءً، وإنَّما لمَّا حُسِّن له قَصَدَه، فإنَّهم لمَّا سألوه ذَلِكَ قال: إنَّه ليس عندي شيءٌ أُقرِّب، فاعتذر عنهم بعدم الوُجدان، فحسَّنوا له تقريب الذُّباب، ففعله.

وقولُه: (الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ، حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ)؛ لأنَّ ذبح الذُّباب لا منفعة فيه، فهو لا يؤْكَل ولا يُستفاد منه، ومع ذَلِكَ سألوا الرَّجُلَ أن يقرِّب ذبابًا؛ ليتوجَّه قلبُه إلى تعظيم صنمهم.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ١٠ - بَابُ لا يُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة:١٠٨] الآية.

[٢] عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضَيُلِللهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلَا بِبُوانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنُ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «أَوْفِ «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِفَهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَدْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ٱبْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.

### 20 **\$** \$ 500

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان تحريم الذَّبح لله في مكانٍ يُذبَح فيه لغير الله.

ويجوز في (لاً) وجهان:

أحدهما: أن تكون ناهية، فيصير الفعْل مجزومًا: (بَابُ لاَ يُذْبَحْ لللهِ بِمَكَانٍ يُـذْبَحُ فِيهِ الْعَيْ وَيهِ اللهِ بِمَكَانٍ يُـذْبَحُ فِيهِ فِيهِ اللهِ بِمَكَانٍ يُـذْبَحُ فِيهِ فِي «فتح لِغَيْسِ اللهِ)، وأستظهر كونها للنَّهي حفيدُ المصنِّف عبد الرَّحْمَانِ بنُ حسنٍ في «فتح المجيد».

والآخر: أن تكون نافيةً، فيكون الفعْل مرفوعًا: (بَابُ لاَ يُدْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُدْبَحُ فِيهِ لِعَالَ مِلْهِ بِمَكَانٍ يُدْبَحُ فِيهِ لِعَالَ مِلْهِ بِمَكَانٍ يُدْبَحُ فِيهِ لِعَيْرِ اللهِ).

والنَّفي أصلًا يتضمَّن النَّهي وزيادةً؛ فإذا نفيتَ شيئًا أعدمتَه - أي: أزلتَه -، وهذا أبلغ من مجرَّد النَّهي، فكونها للنَّفي يتضمَّن النَّهيَّ، فالنَّفي دائرةٌ كبيرةٌ، والنَّهي في ضمنه، فإذا نفيتَ نهيتَ.

وقدَّم حفيد المصنِّف رَحِمَهُ النَّه النَّهي مع أنَّه مضمَّنُ النَّفيَ؛ لأنَّه الموضوع شرعًا لبيان التَّحريم.

# وتحريم الذَّبح لله بمكانٍ يُذبح فيه لغير الله وقع لأمرين:

أحدهما: توقِّي مشابهة المشركين في عبادتهم.

والآخر: حسْمُ موادِّ الشِّرك، وسدُّ الذَّرائع المفضيةِ إليه.

 $\hat{\textcircled{\$}}\hat{\textcircled{\$}}\hat{\textcircled{\$}}$ 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة:١٠٨]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: ﴿ لَا نَقُمُ ﴾)؛ أي: لا تصلِّ في مسجد الضِّرار الله الَّذي ٱتَّخذه المنافقون مُؤسَّسًا على معصية الله، فكذَ لِكَ المواضع المُعدَّة للذَّبح لغير الله هي مؤسَّسةٌ لمعصيتِه، فيحرم الذَّبح فيهَا.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّه (قَالَ: نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ إِبلًا بِبُوانَةَ...) الحديثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)، وإسنادُه صحيحٌ.

ومعنى قوله: (عَلَى شَرْطِهِمَا)؛ أي: على شرط البخاريِّ ومسلمٍ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنُّ مِنْ أَوْتَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»)، وقوله: («فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»)، في كان من المواضع مؤسَّسًا على معصية الله، متَّخذًا مَحلًا للذَّبح لغير الله؛ فلا يجوز الذَّبح فيه، فالمقام الَّذي يذبح فيه المشركون لغير الله لا يجوز للمرء أن يذبح فيه لله.

وأمّا ما جاء من الآثار عن السّلف من الصّلاة في الكنيسة فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنّ أصل الكنيسة موضع عبادة الله عند النّصارى، ثمّ طرأ الشّرك عليها. والآخر: أنّ صورة صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النّصارى؛ بخلاف الذّبح، فصورته واحدة فالّذي يذبح لله ولغير الله تكون صورتهما واحدة فصلاة المؤمنين فيها ركوع وسجود، وصلاة النّصارى لا ركوع فيها ولا سجود.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة:١٠٨].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَعْصِيَةِ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الأَرْضِ، وَكَذَ لِكَ الطَّاعَةُ.

الثَّالِثَةُ: رَدُّ المَسْأَلَةِ المُشْكِلَةِ إِلَى المَسْأَلَةِ البِّيِّنَةِ؛ لِيَزُولَ الإِشْكَالُ.

الرَّابِعَةُ: ٱسْتِفْصَالُ المُفْتِي إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَى ذَالِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ البُّقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِذَا خَلَا مِنَ المَوَانِعِ.

السَّادِسَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنُّ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

السَّابِعَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ البُّقْعَةِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيةٍ.

التَّاسِعَةُ: الحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

العَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ.

### 20 **\$** \$ \$ 5%

### قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (التَّاسِعَةُ: الحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ)؛ أي: ولو لم يقصد ما قصدُوه من معنى العيد، أو زمانه، أو مكانه، فوافقهم فيه مُشابِهًا لهم. والحدُّ الجامع للعيد أنَّه: ما اعْتِيدَ قصدُه من زمانٍ أو مكانٍ على وجه التَّعظيم، ذكره أبن القيِّم في «إغاثة اللَّهفان».

# فالعيدُ يجمع أمرين:

أحدهما: وجود القصد في الاعتياد مرَّةً بعد مرَّةٍ؛ فيكون الزَّمان أوِ المكان محلَّا مقصودًا بالرُّجوع إليه.

والآخر: ٱقتران قصدِه بالتَّعظيم له؛ كإظهار الفرح به، والتَّهنئة بقدومه.

### والأعياد قسمان:

أحدهما: الأعياد الإسلاميَّة؛ وهي: ما أعْتِيدَ قصدُه تعظيمًا له بطريق الشَّرع.

والآخر: الأعياد الجاهليَّة؛ وهي: ما ٱعْتِيدَ قصدُه تعظيمًا له بغير طريق الشَّرع.

فالأعياد الإسلاميَّة من زمانٍ أو مكانٍ مشروعةٌ، والأعياد الجاهليَّة من زمانٍ أو مكانٍ منوعةٌ.

ولا يُخرِج هاذا الحُكمَ تغيير آسمِه، فلو سُمِّي يومًا، أو مشهدًا، أو ملتقَّى، أو مقامًا، وقُصِد فيه معنى العيد؛ تعلَّق فيه الحكمُ وصار محرَّمًا من أعياد الجاهليَّة.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ١٢ - بَابُ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ ﴾ [الإنسان:٧].

[٢] وَقَوْلِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

[٣] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

#### 20 **\$** \$ 500

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ النَّذر لغير الله من الشِّرك، وهو من أكبره.

(a)(a)(b)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ ﴾ [الإنسان:٧]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في مدح المؤمنين بوفائهم بالنَّذر، وما مُدح فاعلُه في خطاب الشَّرع فهو عبادةٌ، فالنَّذر لله عبادةٌ، وإذا جُعِل لغيره صار شركًا أكبر.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: (﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكُدُدٍ ... ﴾ [البقرة: ٢٧٠]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ فَإِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُهُ ﴾)، والمراد: علمُ الجزاء به، خبرًا عن رضا الله عنه؛ ، فهو عبادةٌ لله، وإذا جُعل لغيره فهو شركٌ أكبر.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (عَائِشَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهِ...») الحديث. متَّفقُ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»)، فالنَّذر لله طاعةُ لله، وطاعتُه هي عبادتُه، فإذا جُعلت لغيره وقع العبد في الشِّرك، فالنَّذر عبادةٌ لله، وجعلُها لغيره شركٌ أكبر.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مَسَائِلُ:

الأُولَى: وُجُوبُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً للهِ وَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ. الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ المَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ.



# ١٣ - بَابُ مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللّٰهِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[۲] وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَالِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ الاستعاذة بغير الله من الشِّرك، وهي من أكبره.

**(4)** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فَالدَّليل الأُوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَأَنَّهُ ، كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ [الجن:٦]) الآيةَ.

ودلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلِجِنِّ ﴾)، بعد خبرهم أنَّهم كانوا يشركون بالله، فذكروا من أفرادِ شركِهم: أنَّه كانَ رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجنِّ، فمن الشِّرك بالله الاستعاذةُ بغيره، وهو شركٌ أكبر.

والدَّليل الثَّاني: حديث (خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا...») الحديث. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ»)، فالاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاتِه عبادةٌ، فإذا أستُعيذ بغيره وقع العبد في الشِّرك؛ لأنَّ العبادة إذا جُعلت لغير الله فهي شركٌ.



فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: الاسْتِدْلالُ عَلَى ذَ'لِكَ بِالحَدِيثِ؛ لِأَنَّ العُلَمَاءَ ٱسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ كُلُوقَةٍ؛ قَالُوا: لِأَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بالمَخْلُوقِ شِرْكُ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَلْذَا الدُّعَاءِ مَعَ ٱخْتِصَارِهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ - مِنْ كَفِّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ -؛ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ.



# ١٤ - بَابُ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللّٰهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱللّهُ إِنْ يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو ﴾ [يونس] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت:١٧] الآيةَ.

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأحقاف:٥] الآيتَيْنِ.

[٤] وَقَوْلِهِ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢] الآية.

[٥] وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ...؛ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ يُـوُّذِي المُوْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَلْذَا المُنَافِقِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَنَّ عَلَى اللهِ عَنَّ عَكَلَهُ وَسَلَمَ: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَنَّ عَلَى اللهِ عَنَوجَلَّ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان أنَّ الاستغاثة بغير الله أو دعاءَ غيره من الشِّرك، وهي من أكبره. ﴿ ﴿ اللهِ أَو

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُك ... ﴾ [يونس: ١٠٦]) الآية.

# ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾)، فهو نهيٌ، والنَّهي للتَّحريم، والمنهيُّ عنه: إيقاع عبادةٍ، والعبادة لا تكون إلَّا لله، فإذا جُعِلت لغيره كانت شركًا.

والآخر: في قوله: (﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾)؛ أي: من المشركين؛ لأنَّ الشِّرك أعظم الظُّلم، فمَنْ دعا غير الله فقد أشرك.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ فَأَبُّنغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧]).

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَٱعْبُدُوهُ ﴾)، فهو أمرٌ بعبادته، ومن عبادته سبحانه دعاؤُه والاستغاثة به، فمَن ٱستغاثَ بغيره ودعاه فقد وقع في الشِّرك الأكبر.

والدَّليل الثَّالث: قوله تعالى: (﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [الأحقاف: ٥]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ ﴾)؛ أي: لا أحدَ أضلُّ، فهو أشدُّ الخلق ضلالًا بدعائِه غير الله، وأعظم الضَّلال: الشِّرك بالله، فمَنْ دعا غير الله أو استغاث به فهو مشركٌ.

والدَّليل الرَّابع: قوله تعالى: (﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَادَعَاهُ ... ﴾ [النمل: ٢٦]) الآية. ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَادَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾)، مع قوله في الآية: (﴿ أَوِلَ مُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾)، نفيًا لدعاء غير الله والاستغاثة به؛ لأنَّه لا يجيب المضطرَّ ويكشف السُّوء عنه إلَّا الله، فإذا جُعلتِ الاستغاثة والدُّعاء لغيره وقع العبد في الشِّه ك.

والدَّليل الخامس: حديثُ عبادة بنِ الصَّامتِ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ؛ (أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ ...) الحديث. رواه (الطَّبَرَانِيُّ) في «المعجم الكبير» وإسناده ضعيفٌ. ودِلالته على مقصود التَّرجة من وجهين:

أحدهما: في قولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي»)، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله؛ ولو كانت بالرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والآخر: في قوله: ( « وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَرَّفَجَلَّ »)، فحصرَ الاستغاثةَ بالله وحدَه، فإذا جُعِلت لغيره وقع العبد في الشِّرك.



# فیه مسائل؛

الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكً ﴾ [يونس:١٠٦].

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَلْاَ هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَّالِينَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَالِكَ لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الثَّالِثَةِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا مِنَ اللهِ؛ كَمَا أَنَّ الجَنَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: ذِكْرُ أَنَّهُ لَا أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ المَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ المَدْعُقِّ بِتِلْكَ العِبَادَةِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَلْذِهِ الأُمُورَ هِيَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلَّ النَّاسِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ العَجِيبُ؛ وَهُوَ إِقْرَارُ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِلَّا اللهُ، وَلِأَجْلِ هَٰذَا يَدَعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ ثُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ المُصْطَفَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَى التَّوحِيدِ، وَالتَّأَدُّبُ مَعَ اللهِ.

# قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قولُ ه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ اللَّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى السُتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى السُتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى السُتِغَاثَةِ مِنْ السُّتِغَاثَةِ مِنْ اللَّعَاء له معنيان، الخَاصِّ)، فالدُّعاء جنس عامٌ، والاستغاثة فردٌ من أفراده، وتقدَّم أنَّ الدُّعاء له معنيان، وعلى كلا المعنيين فالاستغاثة من الأفراد المندرجة فيهما (١).



<sup>(</sup>١) نهايةُ المجلسِ الثَّاني.

١٥ - بَابُ
 ١٥ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى:
 ﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللّٰهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾
 [الأعراف] الآية

[۲] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ آ ﴾ [فاطر] الآية. [٣] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ؛ فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ ؟!»؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آل عمران:١٢٨].

[1] وَفِيهِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الفَجْرِ -: «الله مَّ ٱلْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا»، بَعْدَ مَا رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الفَجْرِ -: «الله مَّ ٱلْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا»، بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِلنَّ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»؛ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِلنَّ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»؛ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آل عمران:١٢٨].

وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُوعَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران:١٢٨].

[٥] وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيهِ: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللهِ شَيْعًا، فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - ﴾ [الشَّعراء]، فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - ؛ أُفْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ

اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ - عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ؛ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا».

#### 20 **\$** \$ \$ 500

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ برهانٍ عظيمٍ من براهين التَّوحيد؛ وهو: قدرة الخالقِ وعجز المخلوق.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسةَ أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قول عالى: (﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا ... ﴾ [الأعراف: ١٩١]) الآية والله والَّتي بعدَها.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله تعالى: (﴿ مَا لَا يَغَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ ﴾)، مع قول تعالى: (﴿ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾)، مع قول تعالى: (﴿ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾)، فقول تعالى: (﴿ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾)، فقرّ رسبحانَه عظيمَ قدرتِه وعجز المخلوق.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن فِي مِن فَعِلَمُ لَكُونَ مِن فِي اللَّهُ اللَّ

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَ ﴾ )، والقِطْمِيرُ هو: اللَّفافة الَّتي تكون على نواة التَّمر وغيره.

فأبطل الله ملكَهم شيئًا حقيرًا، وأثبت المُلك له في مبتدإ الآية، فقال: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللهُ وَأَبْكُمُ ٱللهُ وَأَلْكُ مَ اللهُ الْمُلْكُ وَ وَاللَّهُ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللهُ وَالْمَالُكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَالدَّليل الثَّالَث: حديثُ (أَنسٍ) رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّه (قَالَ: شُبَّ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَالدَّليل الثَّالَث: حديثُ (أَنسٍ) رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّه (قَالَ: شُبَّ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُخُدِ...) الحديث. متَّفقُ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجة: في إنزالِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قولَه: (﴿ لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]) بعد قولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (﴿ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ ؟!»)، استبعادًا منه لفلاحهم، فأخبره سبحانه أنَّه لا يملك من الحُكم على الخلق شيئًا، وأنَّ العواقبَ كلَّها إلى الله، قال تعالى: ﴿ بَل لِللّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

والدَّليل الرَّابع: حديثُ (ٱبْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ...) الحديثَ. متَّفَقٌ عليه كسابقِه.

ودلالته على مقصود التَّرجة: في إنزال الله تعالى قوله: (﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ ﴾ [آل عمران: ١٢٨])، بعد قولِه صَلَّاللهُ عَلَيْدِوسَلَّم: («اللهُ مَّ ٱلْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا»)، طردًا لهم من رحمة الله، فأخبره الله عَزَّوَجَلَّ أَنَّ عواقب الأمور ليست إليه، وإنَّها هي إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وحدَه، وإذا كانت هذه حال أفضل الخلق، فكيف بمَنْ هو دونه؟!

والحديثان اللَّذان ذكرهما المصنف لا تَعَارُضَ بينهما في تحقيق محلِّ إنزال الآية والحريثان اللَّية نزلت بعدهما جميعًا، وكلاهما يصلح سببًا لنزولها، فاتَّفق قنوتُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللَّعن على قتَلَةِ أصحابِه القرَّاء، وكبار أئمَّة الكفر من قريشٍ، ثمَّ واقعة أحدٍ الَّتي شُجَّ فيها، فأنزل الله عَرَّوَجَلَّ هاذه الآية وفيصلُح كلُّ ما ذُكِر سببًا لنزولها، وهاذا هو أحتيار أبي عبد الله البخاريِّ في «صحيحه».

والدّليل الخامس: حديث (أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ)؛ أنّه (قَالَ: قَامَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللَهُ عَنْهُ)؛ أنّه (قَالَ: قَامَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيهِ: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللهُ عراء]...) الحديث، متّفقٌ عليه أيضًا.



# فيهِ مُسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَتَيْنِ.

الثَّانِيةُ: قِصَّةُ أُحْدٍ.

الثَّالِثَةُ: قُنُوتُ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ فِي الصَّلَاةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ المَدْعُقَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ لَا يَفْعَلُهَا غَالِبُ الكُفَّارِ؛ مِنْهَا شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ، وَحِرْصُهُمْ عَلَى الخُفَّارِ؛ مِنْهَا شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ، وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَمِنْهَا التَّمْثِيلُ بِالقَتْلَى؛ مَعَ أَنَّهُمْ بَنُو عَمِّهِمْ.

السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ذَالِكَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾.

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾؛ فَتَابَ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا.

الثَّامِنَةُ: القُنُوتُ فِي النَّوَازِلِ.

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ المَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَسْرَائِهِمْ وَأَسْرَاءِ آبَائِهِمْ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُ المُعَيَّنِ فِي القُنُوتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قِصَّتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾. الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: جِدُّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَبِهِ إِلَى الجُنُونِ، وَكَذَٰ لِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ لِلْأَبْعَدِ وَالأَقْرَبِ: «لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا»، حَتَّى قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»، فَإِذَا صَرَّحَ - وَهُوَ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ - أَنَّهُ لَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»، فَإِذَا صَرَّحَ - وَهُو سَيِّدُ المُرْسَلِينَ - أَنَّهُ لَا يُقُولُ إِلَّا الحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيهَا وَقَعَ يُغْنِي شَيْئًا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيهَا وَقَعَ فِي قُلُوبِ خَوَاصِّ النَّاسِ اليَوْمَ = تَبَيَّنَ لَهُ تَرْكُ التَّوْحِيدِ وَغُرْبَةُ الدِّينِ.

# **١٦ – بَابُ** [١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى:

﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ٣ ﴾ [سبأ]

[٢] فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ، الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ، يَنْفُلُهُمْ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ؛ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الحَقَّ؛ وَهُو العَلِيُّ الكَيِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَلَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ – وَصَفَهُ سُفْيَانُ الكَيْمِ، فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ –، فَيَسْمَعُ الكَلِمَة فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ مُ تَتَى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِ إِلَّ والكَاهِنِ، فَرُبَّا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا الآخَورُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ مُ تَتَى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِ وَ أَو الكَاهِنِ، فَرُبَّا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا وَكَذَا: وَكَذَا: وَكَذَا: وَكَذَا: مَنْ عَلَى اللَّالَ الْكَلِمَةِ التَّهِ سُمِعَتْ مِنَ السَّاعِ السَّيَاءِ الكَاهِنَ مِنَ السَّاعِ اللَّهُ وَكَذَا وَكَذَا: وَكَذَا؟ وَكَذَا وَكَذَا؟ وَلَا لَكَامِو الكَامِونَ مِنَ السَّعَاءِ الْكَامِونَ فَرَا السَّهُ عَلَى السَّاعِ الْكَلُومَةُ وَلَا لَلَا مَنْ السَّعَاءُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَنَا عَلْ اللَّهُ السَّمَةُ عَلْ السَّهُ السَّهِ اللَّهُ السَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَلَهُ السَّامِ اللَّهُ الل

[7] وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِذَا أَرَاهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحْي أَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ - أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ - اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحْي أَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ - أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ اللهُ سَجَدًا، شَدِيدَةٌ؛ خَوْفًا مِنَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا للهِ سُجَّدًا، شَدِيدَةٌ؛ خَوْفًا مِنَ اللهِ عَرَّفَعَ رَأْسَهُ جَبْرَائِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُنُ جَبْرَائِيلُ عَلَى فَيُكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جَبْرَائِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُنُ جَبْرَائِيلُ عَلَى اللهُ عَنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُولُونَ جَبْرَائِيلُ عَلَى اللهُ عَنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، فَيَقُولُ جَبْرَائِيلُ عَلَى السَّمَاءِ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جَبْرِائِيلُ؟، فَيَقُولُ جَبْرَائِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى الصَّعَرُونَ اللهُ عَرَّائِيلُ، فَينتُهِي جَبْرَائِيلُ بِالْوَحْي إِلَى الْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جَبْرَائِيلُ، فَينتُهِي جَبْرَائِيلُ بِالْوَحْي إِلَى حَيْلُ اللهُ عَرَّوْجَلًى».

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجة: بيانُ البرهان التَّوحيديِّ المتقدِّم، وهو: قُدرة الخالقِ وعجزُ المخلوقِ، وأعاده المصنِّف تأكيدًا لتقريره، ولشدِّة الابتلاء به، فإنَّ كثيرًا ممَّنْ يقع في الشِّرك يجعل للمخلوق قُدرةً ليست له، فيرجوه بها ويريد منه.

# والفرق بين هذه التَّرجمة وسابقتها من وجهين:

أحدهما: أنَّ المضروبَ عجزُه مثلًا في التَّرجمة السَّابقة هو المعظَّم عند المسلمين من المخلوقات - وهو محمَّدٌ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والمعظَّم منها عند المشركين - وهي أوثانهم -، وأمَّا هاذه التَّرجمة فالمضروبُ فيها مثلًا في عجزه هم الملائكة المقرَّبون.

والآخر: أنَّ التَّرجمة السَّابقة تتعلَّق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل الأرض، وأمَّا هذه التَّرجمة فتتعلَّق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل السَّماء.

#### **(4)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ م ... ﴾ [سبأ: ٢٣]) الآية.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾)، مع قوله: (﴿ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾)؛ فأخبر عن عجز الملائكة بها يلحقهم من الفزع، وأخبر عن قُدرة الله بأنَّ له العلوَّ والكُبرَ.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ...) الحديث. متَّفقٌ عليه.

وقوله فيه: («نُحضعانًا»)؛ يجوز ضمُّ خائه مع سكون الضَّاد، ويجوز أيضًا فتحها: «خَضَعَانًا».

وقولُه فيه: («كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ»)؛ الضَّمير في قوله: «كَأَنَّهُ» راجعٌ إلى قول الله، والتَّشبيه فيه تشبيهٌ للسَّماع بالسَّماع، لا المسموع بالمسموع؛ فهو ليس تشبيهًا لصفة قولِ الله؛ بل تشبيهٌ لها يقع في الأسماع منه؛ كتشبيهِه صَاَّلْللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رؤيةَ الله في الآخرة للمؤمنين برؤيتنا البدر في الدُّنيا، ففي حديث جريرِ بن عبد الله رَضَالِللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسول الله صَاَّلُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ القَمَر لَيْلَةَ البَدرِ ...» الحديث. متَّفتٌ عليه، فالتَّشبيه فيه تشبيهُ الرُّؤية بالرُّؤية ، لا تشبيه المرئيِّ بالمرئيِّ بالمرئيِّ .

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في كونِه تفسيرًا للآية، ببيان عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وبيانِ قدرة الله بإثبات العلوِّ والكُبر له.

والدّليل الثّالث: حديث (النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضَالِللهُ عَنْهُ)؛ أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالأَمْرِ...») الحديث. رواه أبن أبي عاصم في كتاب «السُّنّة»، والبيهقيُّ في «الأسهاء والصّفات»، وإسناده ضعيفٌ، ويغني عنه حديث أبي هريرة المتقدِّم.

ودِلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّهَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا للهِ مُحَدِّدُا»)، مع قولِه: («وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ»)، فأخبر عن عجز الملائكة بها يلحقهم من الصَّعْق والخُرُورِ، وأخبر عن قدرة ربِّنا سبحانَه بها له من العلوِّ والكُبْر.



# فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا فِيهَا مِنَ الحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِخِينَ، وَهِيَ الآَيَةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ القَلْبِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ ٱلْحَقِّ فَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣].

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُؤَالِمِمْ عَنْ ذَالِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ جَِبْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَ'لِكَ بِقَوْلِهِ: «قَالَ: كَذَا وَكَذَا».

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ: جِبْرِيلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ كُلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ.

التَّاسِعَةُ: ٱرْتِجَافُ السَّمَاوَاتِ لِكَلَامِ اللهِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِالوَحْي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ ٱسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

الثَّالِثَهَ عَشْرَةَ: سَبَبُ إِرْسَالِ الشِّهَابِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ مِنَ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا وَيَارَةً يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ مِنَ الإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الأَحْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِبْهُ إِلَّا بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النَّفُوسُ لِلْبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَعْتَبِرُونَ بِمَائَةٍ؟! التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الكَلِمَةَ، وَيَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلُّونَ بَهَا.

العِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا لِلْمُعَطِّلَةِ. الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالغَشْيَ خَوْفٌ مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ. الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ للهِ سُجَّدًا.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

# قال الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ اللّهُ: (الثَّانِيَةُ: مَا فِيهَا مِنَ الحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِحِينَ، وَهِي الآيةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ القَلْبِ)؛ أي: تجتثُ الصولَه، بتحقيق عجز المخلوق، أنَّه لا يملك شيئًا استقلالًا، ولا يشاركُ الله في مُلكِه، وليس ظهيرًا لله يعينُه، ولا تنفع شفاعته عند الله إلَّا من بعد إذْن الله، فإذا تحقق العبدُ نفي هذه الأمور الأربعة عن غير الله عَنَوَجَلَّ؛ بانَ له عجزه.

وتفصيل تلك الأمور الأربعة:

أنَّ **أوَّها** هو: الْمُلكُ المستقِلُّ.

وثانيها: المشاركة فيه.

وثالثها: إعانة الرَّبِّ على التَّدبير.

ورابعها: الشَّفاعة عنده من دون إذْنه.

فكلُّها منفيَّةٌ عن المخلوق، مُبِينَةٌ عجزَه.

۱۷ – بَابُ الشَّفَاعَـةِ

[١] وَقَـــوْلِ اللهِ عَنْهَجَلَّ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوۤا إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ وَلَيْ وَلِا شَفِيعُ ﴾ [الأنعام: ١٥].

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [الزمر:٤٤].

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

[٤] وَقُوْلِهِ: ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ آنَ ﴾ [النَّجم].

[٥] وَقَوْلِ بِ : ﴿ قُلِ اُدْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ، مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللَّ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴿ السَّاءَ اللهُ الل

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: «نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مَا لَكُ، أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا للهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ؛ فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ مُلْكُ، أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا للهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ؛ فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ؛ كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾.

فَهَاذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا المُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ كَمَا نَفَاهَا القُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ - لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا -؛ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: (النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ).

وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِك؟، قَالَ: «مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ) خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»، فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللهِ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللهِ. وَكَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللهِ. وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُو الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الإِخْلَاصِ؛ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ وُحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُو الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الإِخْلَاصِ؛ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ المَقَامَ المَحْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ، وَلِهَاذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصِ». ٱنْتَهَى كَلامُهُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

# قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ برهانٍ آخر من براهين التَّوحيد؛ وهو: مُلك الله الشَّفاعة، فهو المُستحِقُّ أن يُوحَد؛ إذْ غيرُه لا يشفع عنده إلَّا بإذنِه.

والشَّفاعة عند علماء الاعتقاد المراد بها: الشَّفاعة عند الله، أمَّا الشَّفاعة عند المخلوقين فمن مباحث الفقه.

والشَّفاعة عند الله شرعًا: سؤال الشَّافعِ اللهَ حصول نفعٍ للمشفوعِ له.

والنَّفع المرجوُّ نوعان:

أحدهما: جلبُ خيرٍ للمشفوع له.

والآخر: دفعُ شرٍّ عنه.

**(\$)** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسةَ أدلَّةٍ:

فَالدُّليلِ الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ... ﴾ [الأنعام: ١٥]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِنَّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾)، فنفى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الشَّفيع الله عيره الشَّفاعة، فلا شفيعَ إلَّا مَنْ أذِن له الله.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: (﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]). ودِلالته على مقصود التَّرجة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ لِلّهِ ٱلشَّفَاعَةُ ﴾)، بتحقيق حصر مُلكِها فيه، فإنَّ تقديمَ ما حقُّه التَّأخيرُ يفيد الحصرَ، فتقدير الكلام: (الشَّفاعةُ لله)، فلمَّا قُدِّم المؤخَّر على المقدَّم ٱستُفيد الحصر، فإنَّه من طرائقه في كلام العرب.

والآخر: في قولِه: (﴿ بَمِيعًا ﴾)، تأكيدًا لتحقيق مُلك الله الشَّفاعة، وأنَّها كلَّها إليه. والدَّليل الثَّالث: قوله تعالى: (﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُ مَن . . ﴾ [البقرة: ٢٥٥]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿إِلَا بِإِذْنِهِ ﴾)؛ أي: لا أحدَ يشفع عند الله إلَّا بإذنه، فليس لشفيع حظُّ من الشَّفاعة ٱستقلالًا، والله يُملِّك الشَّفاعة مَنْ شاءَ، فيجعلُه شفيعًا لغيره.

والدّليل الرّابع: قوله تعالى: (﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ ... ﴾ [النجم: ٢٦]) الآية. ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (﴿ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اللّهُ عَلَى مقصود التّرجمة في عن الملائكة المقرّبين إغناءَهم أحدًا بشفاعتهم إلّا بعد إذن الله ورضاه، فهمْ مع ما لهم من المرتبة العَلِيّة لا يملكون شيئًا من الشَّفاعة إلّا بعد إذن الله ورضاه.

والدَّليل الخامس: قوله تعالى: (﴿ قُلِ اُدَعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ... ﴾ [سبأ: ٢٢]) الآية.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله في الآية بعدها: (﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِن مَنه سبحانَه. أَذِن لَهُۥ ﴾)، فنفى نَفْعَ شفاعةِ أحدٍ عنده إلَّا بصدور الإذن منه سبحانَه.

ونقل المصنّف في بيانِ هذا الدَّليلِ كلامَ أبي العبَّاس؛ وهو أحمدُ بن عبد الحليم أبن تيميَّة النُّميْريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، والحنابلة يذكرونه تارةً بكنيته (أبي العبَّاس)، ويذكرونه تارةً أخرى – النَّميْريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وهو (تقيُّ الدِّين)، فالجاري عندهم في كتب الفقه ذِكْرُه بهذا اللَّقب، وهو أكثر – بلقبه، وهو (تقيُّ الدِّين)، فالجاري عندهم في كتب الفقه ذِكْرُه بهذا اللَّقب، وكان يكرهه ويعتذر بأنَّ أهله سمَّوه به فغلب عليه؛ لما تقرَّر أنَّ الأسهاء المضافة إلى الدِّين مكروهةُ.



# فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَاتِ.

الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَنْفِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المُثْبَتَةِ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الكُبْرَى، وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ.

الخَامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ؛ بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أُذِنَ لَهُ شَفَعَ.

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَكُونُ لِكَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتهَا.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَنْفِيَّةِ)؛ أي: الخاليةِ من إذن الله ورضَاه، فإنَّ الشَّفَاعة إذا خلت من إذن الله ورضاه نُفيَت، وهذا معنى قول أبي العبَّاس: (فَالشَّفَاعَةُ الشَّفَاعة إذا خلت من إذن الله ورضاه نُفيَت، وهذا معنى قول أبي العبَّاس: (فَالشَّفَاعة الشَّفَاعة ولا يرضاها؛ لما التَّي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ)؛ لأنَّ اللهَ لا يأذن بتلك الشَّفاعة ولا يرضاها؛ لما الشَّرك.

وقولُه: (الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المُثْبَتَةِ)، وهي: المقترنة بإذن الله ورضاه.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ١٨ - بَابُ ١١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]

[7] في «الصَّحِيحِ» عَنِ آبْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّ حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: «يَا عَمِّ؛ قُلْ: (لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ)، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟!؛ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟! فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَبَى أَنْ يَشْعَغُورُواْ لِلْمُشْرِكِينَ عَالَى اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِلتَّيِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِلتَّيِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِلتَّيِيِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ وَالنوبة: ١١٤].

وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكَنَّ أَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ برهانٍ آخرَ من براهين التَّوحيد، وهو: خلوصُ مِلكِ الشَّفاعة لله فلا يشاركه فيها أحدُّ، بتقرير أنَّ أعظم الخلق عند الله قدْرًا - وهو محمَّدُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يملك هداية مَنْ يحبُّ في الدُّنيا، فكيف يملِك في الآخرة نفعًا على وجه الاستقلال؟!

والفرقُ بين هاذه التَّرجمة وسابقتِها: أنَّ التَّرجمة السَّابقة في إثبات الشَّفاعة وتحقيق مُلك الله لها، وهاذه التَّرجمة في تحقيق خلوص مِلك الشَّفاعة لله وحده، فإنَّ مَنْ يملكُ شيئًا ربَّها شاركه غيره، فأتى المصنِّف بهاذه التَّرجمة الإبطال وقوع الشِّركة في الشَّفاعة.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في نفي مُلكِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هداية مَنْ أحبَّ في الدُّنيا نفعًا لقرابته ونصرته، وهو عمُّه أبو طالبٍ بنُ عبدِ المطَّلب، وإذا كان لا يملك له في الدُّنيا نفعًا فأحرى ألَّا يملك له نفعًا في الآخرة على وجه الاستقلال؛ لزوال الأملاك فيها إلَّا مُلكَ الله؛ قال الله تعالى: ﴿ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِلْهَ الْمَحَنَ لِلرَّمْ كَنَ ﴾ [الفرقان: ٢٦]، فلا ملك لغيره.

والدَّليل الثَّاني: حديث المسيَّب بن حَزم رَضَا لِللَّهُ عَنْهُ - والدِ سعيدٍ -؛ أنَّه (قَالَ: لَــَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ...) الحديث. متَّفَقٌ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في كون القصَّة المذكورة فيه سببًا لنزول الآية المترجَم بها؟ فهو كالتَّفسير لها، إذْ معرفة سبب النُّزول تُعين على فهم الآية، قاله ٱبن تيميَّة الحفيد في «مقدِّمته في أصول التَّفسير».

والقول في بيان وجهه أستدلالًا كالقول في بيان الدَّليل السَّابق.

والهداية المنفيَّة عن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآية هي هداية التَّوفيق والإلهام؛ فإنَّ الهداية المنسوبة إلى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقعت في القرآن على وجهين:

أحدهما: هدايةٌ منفيَّةٌ عنه؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]، وهي هداية التَّوفيق والإلهام، ونفيُها عن غيرِه أولى وأحرى.

والآخر: هداية مثبتة له، وهي هداية البيان والإرشاد؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَهَدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ﴾ [الشورى]، وهي له ولِمَنْ شاء الله من خلقه، فه و يه دي بالبيان والإرشاد، وغيرُه من أمَّتِه يهدون بالبيان والإرشاد، لَكِن له منها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحظُّ الأوفى والقِدح المُعَلّى.



# فيه مسائلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ الآية.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

كَانُواْ أُولِي قُرْبِكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَجِيمِ ﴾ الآية.

الثَّالِثَةُ: وَهِيَ المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ، تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «قُلْ: لَا إِلَة إِلَّا اللهُ»، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ لِلرَّ جُلِ: «قُلْ: لَا إِللَّهُ إِللَّا اللَّهُ»؛ فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَام.

الخَامِسَةُ: جِدُّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلَام عَمِّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلَامَ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَأَسْلَافِهِ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ؛ بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَالِكَ.

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ.

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الأَسْلَافِ وَالأَكَابِرِ.

العَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذَالِكَ؛ لِاسْتِدْلَالِ أَبِي جَهْلِ بِذَالِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكُوْنِ الأَعْمَالِ بِالخَوَاتِيم؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالْهَا لَنَفَعَتْهُ.

الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّينَ؛ لِأَنَّ فِي القِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمُ الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّينَ؛ لِأَنَّ فِي القِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمُ يُجَادِلُوهُ إِلَّا بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْرِيرِهِ؛ فَلِأَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ أَقْتَصَرُوا عَلَيْهَا.

# قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: ﴿ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾)؛ أي: أنَّه لا يريد منه القول المجرَّد؛ بل قولًا يقارنه الاعتقادُ الجازم والعمل اللَّازم، فكانوا يمتنعون عنها ويقولون: ﴿ أَجَعَلَ الْاَلِمَ اللَّاوَمِلَا اللَّارَم، فكانوا يمتنعون عنها ويقولون: ﴿ أَجَعَلَ الْاَلِمَ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةِ مَنْ اللَّالَةِ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ اللَّالَةِ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَام).

وقوله: (التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الأَسْلَافِ وَالأَكَابِرِ)؛ أي: إذا جُعِل قولهُم حُجَّةً عند التَّنازع، دون قول الله وقول رسولِه صَلَّالله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالمضرَّة في تعظيمِهم إذا كان قولهُم خُالفًا الشَّريعة، فإنْ خلا من ذَ لِكَ فمن أصولِ الدِّين: تعظيم الأسلاف والأكابر، فمن حُسْن دين المرء تلقيه عن الأكابر والأسلاف.



# ١٩ - بابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ

[١] وَقَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النّساء:١٧١].

[٢] فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُو وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا ﴿ آ ﴾ [نوح] - ؛ قَالَ: «هَاذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ ؛ أَنِ ٱنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ ؛ أَنِ ٱنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَا مِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ العِلْمُ عُبِدَتْ».

وَقَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَيَّا مَاثُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّرُوا تَعَالَى هُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ».

[٣] وَعَنْ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُطُرُونِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». أَخْرَجَاهُ.

[٤] ... قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللهُ الغُلُوُّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ».

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»، قَالَا ثَلاثًا.

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ سبب وقوع النَّاس في الشِّرك مع ظهور أدلَّة التَّوحيد، وهو الغلوُّ في الصَّالحين؛ لأنَّ الصَّالح له قدرٌ عند الله وعندَ خلقه، ومن النَّاس مَنْ يبالغ في حقِّه فيجرُّه ذَ لِكَ إلى الشِّرك.

والغلوُّ هو: مجاوزة الحدِّ المأذون فيه على وجه الإفراط؛ أي: على وجه التَّعدي بالزِّيادة. وإيراد هذه التَّرجمة هنا من حُسْن صنيع المصنِّف، فإنَّه بيَّن براهين التَّوحيد، ثمَّ ذكر سببَ فقْد العمل بها عند مَنْ أشرك في هذه التَّرجمة، وهو الغلوُّ في الصَّالحين.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ يَتَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: (﴿ لاَ تَغَلُواْ ﴾)، فهو نهيٌ عن الغلوِّ، وبُيِّن في القرآن غلوُّ أهل الكتاب، فغلوُّ اليهود قولهُم: عُزيرٌ ٱبْنُ الله، وغلوُّ النَّصارى قولهُم: إنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ؛ فاليهود غَلَوا في عُزيرٍ، والنَّصارى غَلَوْا في عيسى وأمِّه مريمَ، وهَاؤُلاءِ قومٌ صالحونَ.

وآسم (الصَّالح) في الشَّرع يُراد به: الموافق أمرَ الله؛ نبيًّا فما دونه.

والدَّليل الثَّاني: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا)؛ أنَّه قال (في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَّ وَاللَّهُ عَنْهُا)؛ أنَّه قال (في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُو ﴾)، مع بيان تلك الآلهة بأخم الرِّجال الصَّالحون في قوم نوح الَّذين سيَّاهم الله؛ وهم: «ودُّ، وسُواعٌ، ويَغوثُ، ويَعوثُ، ويَعوقُ، ونسرٌ، فغَلُوا فيهم برفعهم فوق قدرهم، حتَّى وقعوا في الشِّرك بالله

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وورثت العرب عنهم تعظيم هَا وُلاَءِ الصَّالحين؛ فكانتْ من أصنامهمُ المعظَّمة، على ما هو معروفٌ في خبرِ عمرو بنِ لُحَيِّ، لمَّا ٱبتدأ في العرب شِرك الأصنام، وسيأتي بيانُه في شرح «كشف الشُّبهات» بإذن الله تعالى.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (عُمَر) رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرُونِي اللهِ عند مسلم يستدعي المسامحة في مسلم بأصلِه لا لفظه، فاللَّفظ للبخاريِّ، ووجود أصلِه عند مسلم يستدعي المسامحة في عزوه إليها معًا.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ»)؛ أي: في قولهم في عيسَى أبن مريمَ أنَّه أبن الله، وجعْلِهم إيَّاه إلهًا؛ فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشِّرك. والإطراء هو: مجاوزة الحدِّ في المدح والكذبُ فيه، وهذا من جملة الغلوِّ.

وليس الحديثُ في المنعِ من مدح النّبيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، فمدحُه صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ هو مِن أولى المدحِ بعد مدحِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟ لَكِنَّ المنهيَّ عنه هو وقوع المدحِّ على وجهِ منهيًّ عنه في الشَّرع، وهو الإطراء.

والدَّليل الرَّابع: حديث أبن عبَّاسٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُمَا؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ...») الحديث. أخرجه النَّسائيُّ و أبن ماجه، وإسناده صحيح، وبيَّض المصنِّف – أي: ترك بياضًا – لراويه من الصَّحابة فلم يثبتُه، وهو المشار إليه بالنَّقط.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: («إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ»)، وقولِه صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: («فَإِنَّمَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ»)، فهو يدلُّ على المقصود من وجهين: أحدهما: في قولِه: («إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ»)، بالتَّحذير منه، والزَّجر عنه.

والآخر: في قوله: ( «فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ »)، ببيان أنَّ المهلِكَ للأمم المتقدِّمة هو غلوُّها.

والدَّليل الخامس: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلكَ المُتَنَطِّعُونَ»). رواه (مُسْلِمٌ).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في إخبارِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هلاك المتنطِّعين لتنطُّعهم، والمتنطِّعون هم: الواقعون في الغُلوِّ.

وأصل التنطُّع هو: التقعُّر في الكلام، أي: المبالغةُ بالتكلُّف فيه، ثمَّ صار ٱسمًا للغلوِّ كلِّه.



# فيه مسائل:

الأُولَى: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا البَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الإِسْلَامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبِ العَجَبَ.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شِرْكٍ حَدَثَ فِي الأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الصَّالِحِينَ.

الثَّالِثَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غُيِّرَ بِهِ دِينُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَٰلِكَ؟، مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُمْ.

الرَّابِعَةُ: قَبُّولُ البِدَع مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِع وَالفِطَرِ تَرُدُّهَا.

الخَامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهِ: مَنْجُ الحَقِّ بِالبَاطِلِ: فَالأَوَّلُ: مَحَبَّةُ الصَّالِحِينَ، وَالثَّانِي: فِعْلُ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا؛ فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرًا؛ فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ نُوحٍ.

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالبَاطِلِ يَزِيدُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ فِيهِ شَاهِدًا لِهَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ: أَنَّ البِدْعَةَ سَبَبُ الكُفْرِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِهَا تَؤُولُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ؛ وَلَوْ حَسْنَ قَصْدُ الفَاعِل.

العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلٍ صَالِحِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ عِظَم شَأْنِ هَٰذِهِ القِصَّةِ، وَشِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ - وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ -: قِرَاءَهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَى الكَلَامِ، وَكَوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى ٱعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمِ

نُوحٍ هُوَ أَفْضَلُ العِبَادَاتِ، وَآعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ هُوَ الكُفْرُ المُبِيحُ لِلدَّمِ وَالْهَالِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنُّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَ'لِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: البَيَانُ العَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: « لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى آبْنَ مَرْيَمَ»، فَصَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ بَلَّغَ البَلَاغَ المُبِينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيحَتُهُ إِيَّانَا بِهَلَاكِ المُتَنَطِّعِينَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةِ فَقْدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ العِلْمِ: مَوْتُ العُلَمَاءِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَجْمَهُ ٱللّهُ: (الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلٍ صَالِحٍ)، وهو الشَّوق إلى العبادة، فإنَّ قوم نوحٍ صوَّروا أولئك الصَّالحين ليشتاقوا إلى عبادة الله برؤيتهم، فابتدأ عكوفُهم عند قبورهم أبتغاءَ حصولِ شوقِهم إلى العبادةِ، ثمَّ طال عليهم الأمدُ فعبدوهم من دون الله.

وقوله: (الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ)؛ أي: لَّا قصدوهم بعبادتهم لم يريدوا منهم إلَّا طلب شفاعتِهم عند الله، فلم يكونوا يعتقدون أنَّهم يخلقون ويرزقون.

وقوله: (السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنَّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَ لِكَ)؛ أي: العلماءُ بحالهم، لا بأمرِ الله، فإنَّ أولئك كانوا يعلمون أخبار أولئك الصَّالحين، ولهم قدرةٌ على تمثيل صورهم بها حفظوا من أوصافِهم، فأوقعوا النَّاس فيها أوقعوه، ولم يكن لهم علمٌ كاملٌ بأمر الله، وإلَّا لَا مُتَنَعُوا عمَّا يُقرِّب النَّاس من الشِّرك.

وقولُه: (التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدُ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وقولُه: (التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدُ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وَجُودِ العلم ومضرَّة فقْدِه، فإذا وُجِد العلم وبُثَّ وجُودِ العلم ومضرَّة فقْدِه، فإذا وُجِد العلم وبُثَّ منشورًا حُفِظ الشَّرع، وأعلاه التَّوحيد، وإذا فُقِد العلم ذهب الشَّرع فوقع النَّاس في الشَّرك فها دونه.

ولهَذَا فإنَّ القيام في العلم تعلَّمًا وتعليمًا من أعظم الجهاد، وهو أعظمُ من جهاد السَّيف والسِّنان، قال أبو عبد الله أبن القيِّم معلِّلًا ذَ لِكَ: «لأنَّ القائم به قليلٌ، والمساعدَ عليه نادرٌ»، فالمنتصبون للعلم تعلُّمًا في أنفسِهم وتعليمًا للنَّاس قليلٌ منهم، ولا يكاد يوجد المساعدُ عليه إلَّا الواحدُ بعد الواحدِ.

وتتأكَّد هانده الأفضليَّة مع شدَّة الحاجة إليه بِفُشُوِّ ما يخالف الشَّرع؛ من الكفر، والشِّرك، والبدع، والأهواء، والفجور، والكبائر، ومَنْ وعى هاذا علم أنَّ حاجة النَّاس إلى العلم شديدةٌ.

قال أبو عبد الله أحمدُ آبن حنبل: «النَّاس أحوجُ إلى العلم منهم إلى الطَّعام والشَّراب». وذكر أبو عبد الله آبن القيِّم وجهَه في «مفتاح دار السَّعادة»: أنَّ الطَّعام والشَّراب به قَوام الرُّوح، وحياة الرُّوح أكمل من حياة البدن.

فالجلوس في حِلَق العلم تعليمًا وتعلَّمًا من القيام بواجب حفظ الدِّين، وكمالُ هذا القيام بأن يسعى المعلِّم في بثِّ العلم ما ٱستطاع، ويسعى المتعلِّم في أخذه وتلقِّيه ما ٱستطاع، حتَّى إذا حصَّل منه قدرًا ينفع به مَنْ وراءه من أهله وجيرانه وقومه بثَّه فيهم.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## ۲۰ بَابُ

# مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

[1] في «الصَّحِيحِ» عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَ مُهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَائِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ كَنِيسَةً رَأَ مُهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَائِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ كَنِيسَةً رَأَ مُا الصَّورَ، أُولَائِكِ شِرَارُ الصَّالِحُ، أو العَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَائِكِ شِرَارُ اللهِ».

الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».

فَهَوُّ لَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُّبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ.

[٢] وَ هُمَا عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ، فَإِذَا ٱغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ - وَهُوَ كَذَٰ لِكَ -: «لَعَنَةُ اللهُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَجُهِهِ، فَإِذَا ٱغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ - وَهُو كَذَٰ لِكَ -: «لَعَنَةُ اللهُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَتَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهِمْ مَسَاجِدً»؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْ لَا ذَٰ لِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُرَشِيَ أَنْ يُتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهِمْ مَسَاجِدً»؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْ لَا ذَٰ لِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُرَشِيَ أَنْ فَيَ خَرَجَاهُ. يُتَخذَذ مَسْجِدًا. أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدِ ٱتَخَذَنِي خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لاَتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلا وَإِنَّ كَمَا ٱتَخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لاَتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلا وَإِنَّ كَمَا أَتَّخَذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّ أَنْ إِلَى اللهَ عَنْ ذَالِكَ».

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي السِّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدً؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْطِحًا: «خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا.

وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدِ ٱتَّخِذَ مَسْجِدًا؛ بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا؛ كَمَا قَالَ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

[٤] وَلِأَحْمَدَ - بِسَنِدٍ جَيِّدٍ - عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ ثَدُرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ». رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي «صَححه».

#### 20 **\$** \$ 500

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ إبطالِ عبادة الصَّالحين؛ لِمَا ورد من التَّغليظ - أي: التَّشديد - من عبادة الله عند قبرِ رجلٍ صالحٍ؛ منعًا من الوقوع في عبادته، والتَّغليظ أشدُّ لِمَنْ عبده من دون الله.

وإبطالُ عبادة هَاؤُلاءِ الصَّالحين يدلُّ على إبطال عبادة مَنْ هو دونهم؛ كالأحجار، والأشجار، وغرهما.

#### **(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()()(()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعةَ أدلَّةٍ:

فال تَليل الأوَّل: حديثُ (عَائِشَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الحديثَ. متَّفَقُ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ»)، وموجِب جعْلِهم شرَّ الخلق: بناؤُهمُ المساجدَ على القبورِ؛ ليعبدوا الله عندها، فيشوِّ قُهم حضورهم عند قبور الصَّالحين إلى عبادة الله، فيعبدونه، فالتَّغليظ عليهم لأجل عبادتهمُ الله عند قبر رجلِ صالح، فغيرهم عَنْ يعبد الصَّالح أولى بأن يكون شرًّا منهم.

والدَّليلُ الثَّانِ: حديث عَائِشَةَ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا أَيضًا (قَالَتْ: «لَمَّا نُـزِلَ بِرَسُـولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الحديث. متَّفَقُ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»)، مع قولِه: («ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»)، مع قولِه: («لَعَنَةُ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»)، فلعنُهم تغليظٌ عليهم؛ لأنَّهم جعلوا على قبور أنبيائهم مساجد، يريدون منها أن يعبدوا الله عندها؛ فاستحقَّوُ اللَّعن بذَلْك، فغيرُهم مَنَّنْ يعبد الأنبياء أولى باللَّعن.

والدَّليل الثَّالث: حديث (جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رَضَالِللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ...) الحديث. رواه (مُسْلِمٌ).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»)، فنهى النَّبيُّ صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن طريقتهم تقبيحًا لها؛ إذْ جعلُوا قبور الأنبياء مساجد يعبدون الله عندها، فغيرُهُم مَّنْ يعبد أولئك الأنبياء أولى بنهيه عمَّا يفعل.

# ووقع نهيُّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا ذُكِر بوجهين:

أحدهما: في قولِه: («فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ»)، بالإتيان بـ (لا) الدَّالَّة على النَّهي. والآخر: في قولِه: («فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلْكِكَ»)، المصرِّحُ بنهيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والدَّليل الرَّابِع: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَاًيلَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ...») الحديث. رواه (أَحْمَدُ) في «مسندِه» و آبن حبَّانٍ، وإسناده حسنٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ»)، مع قوله: («وَالَّذِينَ عَرَّ فِرَارِ النَّاسِ»)، مع قوله: («وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ»)، فجعلَهم شرَّ النَّاس لأنَّهم قصدوا عبادة الله عند قبور المعظَّمين من الأنبياء فمَنْ دونهم، ومَنْ عبد أولئك المعظَّمين من دونِ الله أولى بأن يكون شرًا منهم.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# فيه مسائل:

الأُولَى: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ؛ وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِل.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ عَنِ التَّهَاثِيلِ، وَغِلَظُ الأَمْرِ.

الثَّالِثَةُ: العِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ بَيَّنَ هُمْ هَاذَا أَوَّلًا، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْس قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي النَّزْع لَمْ يَكْتَفِ بِهَا تَقَدَّمَ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ القَبْرُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَ'لِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْذِيرُ نَا عَنْ قَبْرِهِ.

الثَّامِنَةُ: العِلَّةُ فِي عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْنَى ٱتِّخَاذِهَا مَسْجِدًا.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ ٱتَّخَذَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الشَّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ.

الحَادِيةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ - فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ - الرَّدَّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَشُرُّ أَهْلِ السَّلْفِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَهُمُ أَشَرُّ أَهْلِ البِدَعِ؛ بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ السَّلَفِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَهُمُ الشَّرُ أَهْلِ السَّلْفِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَهُمُ السَّرُ أَهْلِ السَّلْفِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَهُمْ اللَّافِضَةُ وَعَبَادَةُ القُبُورِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا المَسَاجِدَ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا بُلِيَ بِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ. الثَّالِيَةِ مِنَ الخُلَّةِ. الثَّالِيَةَ عَشْرَةَ: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الخُلَّةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مَنْ المَحَبَّةِ. الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةُ إِلَى خِلاَفَتِهِ.

#### 

#### قال الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْذِيرُ نَا عَنْ قَبْرِهِ)؛ أي: ألَّا نفعلَ به ما فعلته اليهودُ والنَّصارى بقبور صالحيهم، فالتَّحذير مخصوصٌ بهذه الحالِ.

وقولُه: (الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ - فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ - الرَّدَّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّايْنِ هُمَا أَشَرُّ أَهْلِ البِدَعِ)، وهما الرَّافضة والجهميَّة.

فأمَّا الرَّافضة فالرَّدُّ عليهم في نهيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنِ ٱتِّخاذ القبور مساجد، بقوله: «أَلا فَلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِد، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَ»، وكانوا هم أوَّلَ مَنْ شيَّدَ المزاراتِ، وشرَّع الزِّيارات، وصنَّفوا فيها بناءَ المشاهدِ وأدعيتَها.

وأمَّا الرَّدُّ على الجهميَّة: ففي قولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ ٱتَّخَذَنِي خَلِيلًا»؛ أي: جعلني محبوبًا له في أعلى مراتب المحبَّة، وهي الخلَّة، ففيه إثبات صفة المحبَّة لهُ سبحانه، والجهميَّة ينفون أسماء الله وصفاتِه.



# قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٢١- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهَ

[١] رَوَى مَالِكُ فِي «المُوطَّإِ»؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَدُ، ٱشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمِ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهِمْ مَسَاجِدَ».

[٢] وَلَا بْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴾ [النجم: ١٩]، قَالَ: «كَانَ يَلُتُ هُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ؛ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ».

[٣] وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوْزَاءِ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ».

[٤] وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ.

#### 20 **\$** \$ 500

#### قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ الغلوَّ في قبور الصَّالحين يصيِّرُها أوثانًا تُعبد من دون الله، والغلوُّ في قبور والغلوُّ - كها تقدَّم - : مجاوزة الحدِّ الماذونِ فيه على وجه الإفراط، فالغلوُّ في قبور الصَّالحين باتِّخاذها مساجد، أو العكوفِ عليها، أو الصلاة عندها؛ يُصيِّرها - أي: يحوِّها ويجعلها - أوثانًا تُعبد من دون الله؛ فيتعاظم في قلوبهم تأليهُها حتَّى يجعلوا عبادتهم لها. والأوثان: جمع وثن؛ وهو: اسمٌ جامعٌ كلَّ ما يُعبد من دون الله.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديث عطاء بن يسارٍ رَحْمَهُ اللهُ - أحدِ التَّابعين -؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ...») الحديث. رواه (مَالِكُ فِي «المُوطَّإِ»)، وهو ضعيفٌ لإرساله، وله شواهدُ يصحُّ بها، فالحديث صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في دعائه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («اللَّهُ مَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ»)، مع الإشارة إلى موجِب غَضب الله عَنَّوَجَلَّ على أولئك في قوله: («ٱشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ على أولئك في قوله: («ٱشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ ٱتَّخُذُوا قُبُورَ أُنْبِيائِهِمْ مَسَاجِد»)، مَنْ ابتدأ عبادة الله عند قبور الصَّالحين حتَّى صيَّرها أوثانًا تُعبد من دون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ مجاهد بنِ جبْرِ المكِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ - أحد التَّابعين - في تفسير قولِه تعالى: (﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَى ﴾ [النجم: ١٩]، قَالَ: «كَانَ يَلُتُ هَمُ السَّوِيقَ...») الحديث. رواه (ٱبْنُ جَرِيرٍ) في «تفسيره»، وإسناده صحيحٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: («فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ»)؛ أي: أقاموا على قبره تعظيمًا له، ثمَّ أفضى بهم تعظيمُه أنْ عبدُوه من دون الله.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَّالِلَهُ عَنَهُا في تفسير الآية المذكورة أيضًا، قال: («كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ»). رواه البخاريُّ.

والسُّويقُ: دقيق الحِنطة، وربَّما سُمِّي به دقيقُ الشَّعير أيضًا.

وَلَتُّه: خلْطُه وبلُّهُ بالسَّمْن وغيره.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في كونِ اللَّاتِّ رجلًا صالحًا، غَلَوْا فيه حتَّى عبدوه، فصار وثنًا يُعبَد من دون الله.

والدَّليل الرَّابع: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَلِكُعَنْهُمَا)؛ أنَّه (قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ زَائِرَاتِ القُبُورِ...») الحديث. رواه الأربعة، وإسناده ضعيفٌ، والجملتان الأولى والثَّانية لهما شواهد تصحَّان بها.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»)، فإنَّ هذا من الغلوِّ الَّذي لُعن صاحبُه؛ لأنَّه ذريعةٌ إلى تصييرِ تلك القبور المعظَّمة أوثانًا تُعبد من دون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# فیه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الأَوْثَانِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِبَادَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَلْدَا ٱتِّخَاذَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهُمِّهَا -: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوْثَانِ.

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ ٱسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ.

العَاشِرَةُ: لَعْنهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

#### 

## قال الشَّارح وفَّقه اللَّه:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَعِدْ إِلَّا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ)؛ أي: في قوله صَلَّاللَّهُ مَا لَيْخُعُلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ»؛ فهو دعاءُ التجاءِ و اعتصام، وهذه هي حقيقةُ الاستعاذة.

وقوله: (السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهُمِّهَا -: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ اللَّاتِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ اللَّاقِ ثَانِ)؛ أي: معرفةُ كيف وقعتْ، فإنَّها أبتدأت بتعظيمه، حتَّى غلوا فيه وعبدوه من دون الله.

## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

#### ۲۲ - بَاتُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وَسَلَّمَ فِي حِمَاية وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَرْمِينَ أَنفُسِكُمْ مَا عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ كُولُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

[۲] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

[٣] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو؛ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ حَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا؛ فَإِنَّ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا؛ فَإِنَّ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا؛ فَإِنَّ تَسُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنتُمْ». رَوَاهُ فِي «المُخْتَارَةِ».

#### 20 **\$** \$ 55

#### قال الشَّارح وفَّقه الله،

مقصود التَّرجمة: بيانُ حماية المصطفى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جناب التَّوحيد - أي: جَانِبَه - من كلِّ ما يَنقصُه أو يَنقضُه، وسدِّهِ الذَّرائعَ - يعني: الطُّرقَ - الموصلةَ إلى الشِّركِ.

وأُفرِد صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بوصف (الحماية للتَّوحيد) مع كونها في كلام الله وشرعه لأمرين:

أحدهما: أنَّ المصطفى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو أوَّلَ قائمٍ به في هذه الأمَّة.

والآخر: أنَّ كثيرًا مَّ نُ زلَّت قدمُ ه في التَّوحيد أُتِي من قِبَل غلُوِّه في المصطفى صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والمعظّم للنّبيّ صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حقّا يتْبع هديه صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حماية جنابِ التّوحيد وسدّه الطّرق الموصلة إلى الشّرك؛ فلأجل الأمرين المذكورين لم يقلِ المصنّفُ: (بابُ ما جاء في حماية الشّرع جَنابَ التّوحيد)، وإنّا قال: (بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَة السمُصْطَفَى صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَنَابَ التّوحيد).

والخبرُ عنه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّه (المصطفى) ليس من الغلوِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ»؛ أخبر بأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أصطفاه؛ كما في حديث واثلة بن الأسقع في «صحيح مسلم»؛ أنَّ رسول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ اللهَ أَصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَصْطَفَى أَنَّ رسول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ اللهَ أَصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل، وَأَصْطَفَى فَنْ يُنِي هَاشِم، وَأَصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم»، وأَصْطَفَى مِن قُرْيْش بَنِي هَاشِم، وَأَصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم»، وأعلى من هذا ما رواه أحمدُ بسندٍ صحيحٍ من حديثِ عوف بنِ مالكٍ أنَّه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَنَا النَّبيُّ المُصْطَفَى»، والخبر عنه صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِها أخبر به عن نفسِه قربةٌ إلى الله عَرَقِجَلَ، فمِن أسهائه المعظّمة شرعًا اسم (المصطفى).

وذكر المصنِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ... ﴾ [التوبة: ١٢٨]) الآيةَ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ حَرِيصُ عَلَيْكُم ﴾)؛ أي: حريصٌ على هدايتكُم، ومن حرصِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: حمايتُه جَنابَ التَّوحيد، وسدُّه كلَّ طريقٍ يوصل إلى الشِّرك.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (هُرَيْرَةَ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ)؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا...») الحديثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)، وإسناده حسنٌ، وله شواهدُ يصحُّ بها، فهو حديثٌ صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وجوهٍ:

أحدها: في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ﴿ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا »).

وثانيها: في قوله صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( « وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا »).

وثالثها: في قوله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ: ( ﴿ وَصَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ ﴾).

وهذه الوجوه الثَّلاثة - نَهيانِ وأمرٌ - كلُّها تبيِّن حمايتَه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنابَ التَّوحيد، وسدَّه كلَّ طريقٍ يوصِل إلى الشِّرك، فإنَّه نهى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جعْلِ البيوت قبورًا، بألَّا تُعطَّل من الصَّلاة والدُّعاء فتُشْبِهَ القبورَ الَّتي ليست محلَّا لذَ لِكَ، ونهى عن جعْل قبره عيدًا، فلا يُزار على وجهٍ مخصوصِ؛ كما تقدَّم في معنى (العيد).

ثم أمر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عليه حيث كان المصلِّي؛ فإنَّ صلاتُه على النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن بعُد، بتبلِيغ الملائكةِ له.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ) بن علِيِّ بن أبي طالبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عليٍّ رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ، وفيه القصَّة المذكورة. رواه الضِّياء المقدسيُّ في كتاب «المختارة»، وهذا معنى قوله: (رَوَاهُ فِي «المُخْتَارَةِ»)، فالمشهور بهذا الاسم كتاب «المختارة من الأحاديث» للحافظ الضِّياء المقدسيِّ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وُجوهٍ:

أُوَّلها: في قوله: ( ﴿ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا »).

وثانيها: في قوله: ( « وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا »).

وثالثها: في قوله: («فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ»)، على ما تقدَّم بيانُه في سابقه، فالقول فيه حذو القول فيها تقدَّم.



# قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّانِيَةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَلْذَا الحِمَى غَايَةَ البُعْدِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ.

الخَامِسَةُ: نَهْيُهُ عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ.

السَّادِسَةُ: حَثُّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي البَيْتِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِي المَقْبَرَةِ.

الثَّامِنَةُ: تَعْلِيلُهُ ذَ'لِكَ بِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله،

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ نَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ)؛ لأَنَّ زيارةَ القبور على الوجه المشروع سُنَّةُ، وقبرُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ)؛ لأَنَّ زيارةَ القبور على الوجه المشروع سُنَّةُ، وقبرُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالِ الأَعْمَالِ المَعْمَالِ وَجِهُ الأَرض، وٱتِّبَاعُ السُّنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجعٌ إلى العملِ نفسِه؛ أي: زيارة القبورِ.

وقولُه: (التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي البَرْزَخِ) - أي: في القبر - (تُعْرَضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَصلِّن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَصلِّن أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ)؛ أي: بتبليغِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةً وسلامَ المصلِّن أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَةِ وَالسَّلَم أَن العرضِ): تبليغهُ مَا له صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُمَّةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ

[١] وَقَ وْ اللهِ تَعَ الَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النِّساء:٥١].

[٢] وَقَوْلِ فَ وَ اللَّهُ وَعَلَمُ هَلَ أُنَيِّتُكُم مِثَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾ [المائدة: ٦٠].

[٣] وَقُوْلِهِ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [الكهف].

[٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ القُّذَةِ بِالقُّذَةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ اللهُ وَ ذَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ الله وَ وَالنَّصَارَى؟!، قَالَ: «فَمَنْ؟!» أَخْرَجَاهُ.

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله وَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الأَرْضَ فَرَأَيْنِ: الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَلَّا يُسَلِّطَ الكَنْزَيْنِ: الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا يُرَدِّهُ وَإِنِّ مَا يُعْمَلُهُ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّ مَا عُلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى فَا أَلَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى فَلُو أَنْفُسِهِمْ، وَلُو أَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُمْلِكُ أَنْفُسِهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، وَيَسْبَي بَعْضُهُمْ مَنْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، وَيَسْبَي بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

وَرَوَاهُ البُرْقَانِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»، وَزَادَ: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَثِمَّةَ المُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرُفَعْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ بِالمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَنْ عُلَى الحَقِّ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَاثِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْ خُذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَوَقَعَالَى».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعبادةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعبادةِ بعضها الأوثانَ، والرَّدُّ على مَنْ زعم أنَّه لا يقع منهم شركُ.

\$\\(\hat{\phi}\)\(\hat{\phi}\)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ ... ﴾ [النساء: ٥١] الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ ﴾)؛ أي: يقعون في الشِّرك، فالجِبتُ: السِّحر، والطَّاغوتُ: الشَّيطانُ.

فوقع أهل الكتاب بهما في الشّرك، وكما كان في أهل الكتاب المتقدِّمين مَنْ أشرك؛ فسيكون في هذه الأمَّة مَنْ يُشرك؛ لخبره الصِّادقِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». متَّفَقٌ عليه من حديث أبي سعيدِ الخدريِّ.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: (﴿ قُلُ هَلَ أُنبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ ... ﴾ [المائدة: ٦٠]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾)؛ أي: جعل منهم مَنْ عبَدَ الطَّاغوتَ - وهو الشَّيطان -، والمراد بهم: أهل الكتاب، وسيكون في هذه الأمَّة مَنْ ياذيهم؛ أي: يفعلُ كما فعلوا - كما تقدَّم.

والدَّليل الثَّالث: قولُه تعالى: (﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ ... ﴾ [الكهف: ٢١]) الآيةَ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مِّسْجِدًا اللهِ ﴾)، فإنَّ أهل الغلبة صيَّروا أصحابَ الكهفِ أوثانًا، وكان هَوُّ لَاءِ في أهل الكتاب، والرَّاجح أنَّهم كانوا من بني إسرائيلَ قبل عيسى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، فهم من أتباع موسى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

وكما وقع أهل الكتاب في الغلوِّ فيهم فعبدوهم؛ فسيكون في هاذه الأمَّة مَنْ يغلو في الصَّالحين حتَّى يعبدهم، مُحاذيًا أهلَ الكتاب على ما تقدَّم بيانُه.

والدَّليل الرَّابِع: حديثُ (أبِي سَعِيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ...») الحديث. متَّفقٌ عليه؛ لَكِن ليس في «الصَّحيحين»: «حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ»؛ بل لفظهما: «شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ».

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»)، وكان مِن سَنن أهل الكتابِ ما تقدَّم من عبادةِ معظَّميهم وتصييرهم أوثانًا، فسيكون في هذه الأمَّة مَنْ يتابعهم.

والدَّليل الخامس: حديث (ثَوْبَانَ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَالدَّليل الخامس: حديث (ثَوْبَانَ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَلَا لَا لَهُ مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْ عَلْ

والزِّيادة الَّتي بعده عزاها المصنِّف إلى البُرقانيِّ، وهي عند أبي داودَ و آبن ماجه، وبعضُها عند التِّرمذيِّ، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيحٌ.

وعدل المصنّف إلى عزوها إلى البرقانيّ؛ لأنّ كتابَه مُستخرَجٌ على «صحيح مسلم»؛ فمشترَطٌ فيه الصّحّة، والمُستخرَج من الكتب هو: أن يقصد محدّثُ رواية أحاديثِ كتابٍ آخر بإسنادِه هو.

# ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ( وَحَتَّى تَعْبُدُ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ))، وهو صريحٌ في مقصود التَّرجمة.

والفئامُ: الجماعات الكثيرة.

والآخر: في قولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ﴿ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ﴾)، وهو خبرٌ صادقٌ عن لُحوق حيٍّ من أمَّته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمشركين.

والحيُّ: القبيلةُ، وفي رواية أبي داودَ وآبن ماجهْ: «حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ»، ولحوقهمُ المشركين بتحوُّهم إلى بلدانِهم، ومساكنتِهم لهم حتَّى يرضوا بدينهم، فيكونوا مثلَهم.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ المَائِدَةِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الكَهْفِ.

الرَّابِعَةُ - وَهِيَ أَهَمُّهَا -: مَا مَعْنَى الإِيهَانِ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فِي هَلْذَا المَوْضِعِ؟، هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبِ؟، أَوْ هُوَ مُوَا فَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلَانِهَا؟

الخَامِسَةُ: قَوْهُمُ : إِنَّ الكُفَّارِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ ؛ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ المُؤْمِنِينَ. السَّادِسَةُ - وَهِيَ المَقْصُودَةُ بِالتَّرْجَمَةِ -: أَنَّ هَلْذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَلْذِهِ الأُمَّةِ ؛ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

السَّابِعَةُ: تَصْرِيحُهُ بِوُقُوعِهَا - أَعْنِي عِبَادَةَ الأَوْثَانِ - فِي هَلِّهِ الْأُمَّةِ فِي جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ. الثَّامِنَةُ - العَجَبُ العُجَابُ -: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النَّبُوَّةَ - مِثْلُ المُخْتَارِ - مَعَ تَكَلُّمِهِ الثَّامِنَةُ - العَجَبُ العُجَابُ -: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النَّبُوَّةَ - مِثْلُ المُخْتَارِ - مَعَ تَكَلُّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَصْرِيحِهِ أَنَّهُ مِنْ هَلْدِهِ الأُمَّةِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ حَتُّ، وَأَنَّ القُرْآنَ حَتُّ، وَفِيهِ أَنَّ مُعَ التَّضَادِ الوَاضِحِ، وَقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادِ الوَاضِحِ، وَقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبْعَهُ فِئَامٌ كَثِيرَةٌ.

التَّاسِعَةُ: البِشَارَةُ بِأَنَّ الحَقَّ لَا يَزُولُ بِالكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى؛ بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ. العَاشِرَةُ: الآيَةُ العُظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهَمُ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ. العَاشِرَةُ: الآيَةُ العُظْمَى أَنَّهُمْ مَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَالِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ العَظِيمَةِ؛ مِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللهَ زَوَى لَهُ المَشَارِقَ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ وَالمَّعَارِبَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ، فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِخِلَافِ الجَنُوبِ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ أَعْطِيَ الكَنْزَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الاثْنَتَيْنِ وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ أَعْطِيَ الكَنْزَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الاثْنَتَيْنِ وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ

بِوُقُوعِ السَّيْفِ؛ وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ، وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ المُتَنَبِّيْنَ فِي هَاذِهِ الأُمَّةِ، بَعْضًا، وَخَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ، وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ المُتَنَبِّيْنَ فِي هَاذِهِ الأُمَّةِ، وَكُلُّ هَاذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ فِي العُقُولِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: حَصْرُهُ الخَوْفَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ. التَّابِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ. التَّابِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ.

#### 20 **\$** \$ 5 5

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الأَوْتَانِ)؛ أي: أنَّها لا تختصُّ بالأصنام؛ بل يكون بغير ذَ'لِكَ؛ كالواقع من جَعْلِ قبور الصَّالحينَ مساجدَ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ۲۴- بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ

[١] وَقَـوْلِ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ ﴾ [البقرة:١٠٢].

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ١٥].

قَالَ عُمَرُ: «الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ».

وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيِّ وَاحِدٌ».

[٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ٱجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ النَّهِ عَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِيِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ».

[٤] وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ، وَقَالَ: «الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ».

[٥] وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَنِ ٱقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ.

[٦] وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَالِكُهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا؛ فَقُتِلَتْ.

[٧] وَكَذَا صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: «عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

20 **\$** \$ \$ 500

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ ما جاء في السِّحر من الوعيد الشَّديد، ومنافاتُه التَّوحيدَ؛ لأنَّه لا يمكن إلَّا مع تَألِيهِ الشَّياطينِ والتَّعلُّق بها، وما يتضمَّنه من ٱدِّعاء علم الغيب.

وحقيقة السِّحر أنَّه: رُقَّى يُنفَث فيها مع الاستعانة بالشَّياطين.

والنَّفثُ هو: النَّفخ المصحوبُ بريقٍ لطيفةٍ.

وهاذا المعنى للسّمر هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشَّرع، وربَّما وقع مرادًا به معناه اللُّغويُّ، وهو: ما خَفي ولطُف سببُه، وسيأتي بيانُه في موضع مستقبَل.

**(** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ سبعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىنَهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِّ ﴾ [البقرة: ١٠٢]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ مَا لَهُ وِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾)، والخَلاقُ هو: النَّصيبُ من الخير، ونفيه يقتضى كونَ صاحبه كافرًا.

والآيةُ المذكورة خبرٌ عن اليهود في استعمالهمُ السِّحر، أنَّهم فاتَهم به حظُّهم في الآخرة؛ لكفرهم به، فكفروا بسببه.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ يُؤَمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ... ﴾ [النساء: ١٥]) الآية.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ ﴾)؛ لأنَّ (الجِبْتَ) هو: (السِّحْرُ)؛ كمَا فسَّره (عُمَرُ) رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ - ويأتي بيانُ ذَالِكَ فيما يُستقبَل.

والآيةُ في ذمِّ اليهودِ وعيبِهم بهذا، ممَّا يدلُّ على حرمتِه.

والدَّليل الثَّالث: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»...) الحديثَ. متَّفقٌ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجة: في عدِّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّحرَ من السَّبع الموبقات - أي المُهلِكاتِ -، فهو من كبائر الذُّنوب المحرَّمة.

والدَّليل الرَّابع: حديثُ (جُنْدَبِ) - ويقال: جُندُبٌ، بضمِّ الدَّال أيضًا - (مَرْفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التَّرْمَذِيُّ) وصحَّح وقفَه، وهو الصَّواب أنَّه من كلام جُندُب رَضِيُّ السَّاعِيْفِ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة: في كونِ السَّاحر يُقتل بالسَّيف، والعبدُ لا يُقتل إلَّا على ترك واجبِ أو فعْل محرَّم؛ فقتلُه على السِّحر دليلٌ على تحريمه.

والدَّليل الخامس والسَّادس والسَّابع: ما صحَّ عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ هُم: عمرُ، و ٱبنتُه حفصةُ، وجندبُ بنُ عبد الله رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُمْ، أنَّ السَّاحر يُقتَل.

وأثر عمرَ الَّذي ذكره المصنِّف رواه أبو داودَ، وأصلُه عندَ البخاريِّ، ووجودُ الأصل يسوِّغ المسامحة في عزوه إليه.

وأمَّا أثر حفصة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا فرواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى».

وأمَّا أثر جُندبِ فرواه البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير».

وكلُّها صحيحةٌ عنهم.

ووجه دِلالتهاعلى مقصود التَّرجمة: في قتل السَّاحر؛ لما تقدَّم من أنَّ القتل يكونُ على تركِ واجبٍ أو فعْلِ محرَّم، فالسِّحرُ محرَّمٌ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# فيهِ مَسَائِلُ،

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ.

الخَامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السَّبْعِ المُوبِقَاتِ المَخْصُوصَةِ بِالنَّهْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ.

السَّابِعَةُ: يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ.

الثَّامِنَةُ: وُجُودُ هَلْدَا فِي المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟!

#### 20 **\$** \$ \$ 500

## قال الشَّارح وفَّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا)؛ أي: بالأثرِ الوارد عن عمرَ، فإنَّه جعل الجبت: السِّحرَ، والأصلُ أنَّ الجبتَ في لسان العرب: ما لا خيرَ فيه، والسِّحرُ لا خيرَ فيه، وهو الَّذي كان يؤمن به اليهودُ.

وأمَّا **الطَّاغوت** فهو: الشَّيطان إذا أُطلِق في القرآن، وله معنًى عامُّ - كما تقدَّم -؛ وهو: كلُّ ما تجاوز به العبد حدَّه؛ من معبودٍ، أو متبوعٍ، أو مطاعٍ، وعلامتُه: جمعُ الفعل معه.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٢٥ - بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ

[١] قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بِنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ العِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطِّيرَة؛ بنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ العِيَافَة، وَالطَّرْق، وَالطِّيرَة؛ بنُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ العِيافَة، وَالطَّرْق، وَالطِّيرَة؛ مِنْ الجَبْتِ».

قَالَ عَوْفٌ: «العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ».

وَالْجِبْتُ - قَالَ الْحَسَنُ -: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ».

إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَٱبْنِ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» المُسْنَدُ مِنْهُ.

[٢] وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُوم؛ فَقَدِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

[٣] وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

[٤] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا هَلْ أُنبَّنُكُمْ مَا العَضْهُ؟، هِيَ النَّمِيمَةُ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٥] وَ لَهُمَا عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحُوا».

# 20 **\$** \$ 5 5%

# قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ شيءٍ من أنواع السِّحر.

وهذه الأنواع ترجع تارةً إلى أصل معناه في الشَّرع؛ وهو: الرُّقى الَّتي يُنفَث فيها مع الاستعانة بالشَّياطين، وترجع تارةً أخرى إلى معناه في الوضع العربيِّ؛ وهو: ما خفي ولَطُف سببُه.

ف(أل) في قول المصنِّف: (السَّحْرِ) للجنسِ، وأمَّا في التَّرجمة المتقدِّمة ف(أل) في قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ) فلِلْعهد؛ أي: للمعهود المعروف عند العرب إذا أُطلق السِّحر.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديث (قَبِيصَة) الهلاليِّ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ؛ (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ العِيَافَةَ...») الحديث، رواه أبو داودَ والنَّسائيُّ، وإسناده ضعيفٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («مِنَ الجِبْتِ»)، فالجبت - كما تقدَّم في تفسيرِ عمرَ - هو السِّحر.

# وقد ذكر النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحديث ثلاثة أنواع منه:

أَوَّهَا: العيافة؛ وهي: الحَدْسُ والتَّخمين في الخبر عمَّا يكون بما ليس سببًا لذَ لِكَ، وأكثرُه يكونُ بزجر الطَّير - أي: ببعثها وتحريكها -؛ ليُستدَلَّ بجهة طَيَرانها، أو ألوانها، أو غير ذَ لِكَ من أحوالها على غيبِ يُراد عِلمُه.

فوجهُ تفسيرِ (عَوْفٍ) - وهو آبنُ أبي جميلةَ الأعرابيُّ - (العِيَافَةَ) بقولِه: («زَجْرُ الطَّيْرِ»)؛ لأنَّها أكثرُ آلَتِها الَّتي تكون بها، فحدسُهم وتخمينُهم في أدِّعاء غيبٍ مُغيَّبٍ عنهم يكون بزجر الطَّير.

وثانيها: الطَّرْق؛ وهو: الضَّرب بالحصى، فكان يقبضُ أحدهم حصًى في يده، ثمَّ يضربُها في الأرض، فيستدلُّ بحالها من الاندثار أو الانتشار على ما يريد علمَه، فإن كانتِ الأرض رملًا لا تؤدِّي لانتشار الحصى استعملوا الخطَّ عليها، وهذا معنى قول عوفِ بن أبي جميلة: («وَالطَّرْقُ: الخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ»)؛ أي: إذا كانت رَمْلًا، وإلَّا فأصله الحصى إذا ضُرِب به، لَكِن لمَّا كانت أكثر أرض العرب رملًا فسَّره بالخطِّ؛ فيخطُّون خطوطًا على الأرض يستدلُّون بها على ما يريدون.

وثالثها: الطِّيرة؛ وهي: فعْلُ ما يحمِل على الإحجام أو الإقدام، وسيأتي في بابٍ مفردٍ. وقولُ (الحَسَنِ) رَحْمَهُ أَللَّهُ مفسِّرًا (الجِبْتَ: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ»)؛ يرجِع إلى ما ذكره عمرُ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ؛ فإنَّ رنَّته لها معنيان:

أحدهما: الصُّوت مطلقًا؛ فإنَّه يكون له رنينٌ برفعِه.

والآخر: الصَّيحة الحزينة منه؛ فإنَّه يكون لها رنينُ الحُّزْنِ.

وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمرُ؛ فعَلَى الأولى: تكون هَاؤُلَاءِ الثَّلاث من عمل الشَّيطان الَّذي صوَّتَ به في النَّاسِ، وعلى الثَّاني: تكون هَاؤُلَاءِ الثَّلاث من كيد الشَّيطان لابن آدم للَّا حَزِن على خروجه من الجنَّة.

والدَّليل الثَّاني: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا)؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ...») الحديث. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)، وإسناده صحيحٌ؛ لَاكِن لفظُه: «مَنِ ٱقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوم».

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («فَقَدِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ»)؛ أي: جزءًا من السِّحر، فجعلَ التَّنجيم من السِّحر، والمرادُ به: تنجيم التَّأثير؛ وهو: النَّظر في النُّجوم للاستدلال بها على التَّأثير، وسيأتي في باب مفردٍ.

والدَّليل الثَّالَث: حديث (أبي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِيَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِيَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيها...») الحديث. رواه (النَّسَائِيُّ) بهذا التَّام، وإسناده ضعيفٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ»)؛ أي: نفثَ فيها مستعينًا بالشَّياطين، ثمَّ عقد عليها، وهو سحرُ العَقْد؛ فهو من أنواع السِّحر. والدَّليل الرَّابع: حديث (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا مَلْ أُنبَّكُمْ مَا العَضْهُ؟...») الحديث. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («هِيَ النَّمِيمَةُ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»)؛ أي: المقولةُ الكائدة في النَّاس.

والعَضْهُ هو: السِّحر، فهو من أسمائه.

وجُعلتِ النَّميمة من السِّحر لمشابهتها له من جهتين:

أولاهما: باعتبار المبدإِ، فإنَّ النَّميمة تكون سرًّا؛ كالسِّحر إذا عُمِلَ.

والأخرى: باعتبار المنتهى؛ لأنَّها تفرِّق بين النَّاس؛ كالسِّحر الَّذي يفرِّق بينهم.

والدَّليل الخامس: حديثُ عبد الله (بْنِ عُمَرَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّليل الخامس: حديثُ عبد الله (بْنِ عُمَرَ رَضَيَالِللهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ، فليس من المتَّفق عَالَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحُرًا»). وهو عند البخاريِّ وحدَه دون مسلمٍ، فليس من المتَّفق عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في جعلِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيانَ المُعْرِبَ عن المقصودِ من السِّحرِ، ومحلُّه: المُزَخرِفُ للباطل، فإنَّ مَنْ زوَّق باطلَه ليروجَ فَفِعْلُه من جنس السِّحر. فالحديث خرج مخرَج الذَّمِّ في أصحِّ قولي أهل العلم.

ومورد الذَّمِّ هو: قصْد المتكلِّم من إلباس الحقِّ بالباطل، فلو أنَّ إنسانًا بيَّن الحقَّ ببيانٍ فصيحٍ، فإنَّه لا يدخل في الذَّمِّ الوارد في هذا الحديث؛ لأنَّه لم يُرِد ترويج باطلٍ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الجِبْتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِيَافَةِ وَالطَّرْقِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ مِنْ نَوْعِ السِّحْرِ.

الرَّابِعَةُ: العَقْدُ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَالِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ ذَلك.

السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَ'لِكَ بَعْضَ الفَصَاحَةِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

قولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ مِنْ نَوْعِ السِّحْرِ)؛ المراد به: علمُ النُّجوم المتعلِّقُ بالتَّأثير دون التَّسيير، على ما سيأتي بيانُه.

وقولُه: (السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَ لِكَ بَعْضَ الفَصَاحَةِ)؛ أي: الفصاحةُ الملبِّسةُ الحقَّ بالباطلِ، في كان كذَ لِكَ فهو معدودٌ من السِّحر، دون مطلق الفصاحة؛ ولهذا قيّد المصنِّف هذه المسألة بقولِه: (بَعْضَ)؛ تنبيهًا إلى أنَّ محلَّ الذَّمِّ منه مخصوصٌ بموردٍ معيَّنِ.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

[١] رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مَعْضَلَّقَهُ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مَعْ اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايِّلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

[٣] وَلِلاَّرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا - عَنْ ...: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

[٤] وَلِأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا.

[٥] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهِّنَ لَهُ، أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ، أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى عُكَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ البَزَّارُ (١) بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

[٦] وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ؛ دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَتَى ... » إِلَى آخِرِهِ.

(۱) في المحدِّثين منِ آسمُه (البزَّاز)، لَكِن هنا (البزَّار)، والأسماء – ولاسيما أسماء أصحاب الكتب – لا ينفع فيها القياسُ، بعض النَّاس يظنُّ القاعدة كاملةً، فيجد حديثًا عُزِي إلى (البزَّاز)، فيصحِّح ويقول: (البزَّار)، نعم (البزَّار) هو المعروف إذا أُطلق، لَكِن لِأصحاب الأجزاء مِن المحدِّثين مَنِ آسمُه (البزَّاز) تصنيفٌ حديثيٌّ في جزءٍ. وكذَ لِكَ مثلُه (ٱبن حبَّان)، فالأصل أنَّه بالباء، لَكِن في المحدِّثين: (أبو الشَّيخ ٱبن حيَّان)، فبعضهم يصحِّح (ٱبنَ حيَّان) ويجعلها بالباء، ويقول: هو المعروف!

قال البَغَوِيُّ: «العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى المَسْرُوقِ وَمَكَانِ الظَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ».

وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ آبُنُ تَيْمِيَّةَ: «العَرَّافُ: ٱسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الأُمُورِ بِهَاذِهِ الطُّرُقِ».

[٧] وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ -: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَ'لِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلَاقٍ».

#### 20 **\$** \$ 500

## قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ ما جاء في الكهَّان ونحوهم من الوعيد الشَّديد، والتَّغليظ الأكيد. والتَّغليظ الأكيد. والكهَّان: جمعُ كاهنٍ؛ وهو: الَّذي يُخبِر عن المغيَّبات بالأخذِ عن مُسْتَرِقِ السَّمعِ منَ الجنِّ، سُمِّي (كاهنًا) لأنَّه يتكَّهن الأخبار؛ أي: يتوقَّعها.

والمراد بقوله: (وَنَحْوِهِمْ)؛ مَنْ لهم ذِكْرٌ في الباب عندَه سوى الكاهنِ، وهم ثلاثةٌ: أَوَّلْم : العرَّاف؛ وهو: الَّذي يستدلُّ بأمورٍ ظاهرةٍ معروفةٍ على أمورٍ غائبةٍ مستورةٍ. وثانيهم: المُنجِّم؛ وهو: الَّذي يستدلُّ على التَّأثير بالنَّظر في النُّجوم.

وثالثهم: الرَّمَّال؛ وهو: الَّذي يستدلُّ بالخطِّ في الرَّمل، ومثلُه مَنْ يطرقُ بالحصى، وغلبَ أسمُ (الرَّمَّال) لأنَّ الخطَّ في الرَّملِ هو الغالب في بلاد العرب؛ لكثرةِ رملِها، وقلَّة جليدها من الأرض - يعني صُلبِها من الأرض.

فهَا وُلَاءِ الأربعة - الكاهن، والعرَّاف، والمنجِّم، والرَّمَّال - يشتركون في أدِّعاء علمِ الغيب مستعينين بالجنِّ، ويفترقون في طرُقِ طلبِه؛ فافترقت أسهاؤُهم لافتراق طُرُقِهِمْ في طلبِ الغيبِ.

#### **۞۞**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ سبعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديثُ (بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عنه؛ أنَّه (قَالَ: «مَنْ أَتَى عَده: عَرَّافًا...») الحديث. رواه (مُسْلِمٌ)، ولفظه: «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، وليسَ عنده: «فَصَدَّقَهُ»، وهاذه الزِّيادة عند أحمد وإسنادها صحيحٌ، وعزوها إلى مسلم باعتبار أصل الحديثِ أنَّه عنده.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»)؛ أي: لا يكون له أجرٌ عليها، وهذا في حقِّ مَنْ أتى الكاهنَ، فالقولُ فيها يكون عليه الكاهنُ أشدُّ، فأرادَ المصنف أن ينبِّه بالجزاء الَّذي يكون على الآتي للكاهن أنَّه يكون في الكاهن أشدَّ، فهو مطابقٌ لما تَرجَم به.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاًيلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ)؛ أنَّه (قَالَ: «مَنْ أَلَكَ كَاهِنَانِي.») الحديث. رواه الأربعةُ إلا النَّسائيُّ، وإسناده ضعيفٌ، وله شواهدُ يتقوَّى بها فيكون حسنًا.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)، وهو حُكمٌ على الآتِي للكاهنِ، فالحكمُ به على الكاهنِ نفسِه أولَى.

والكفرُ هنا هو الأصغر في أصحِّ القولين؛ للخبر المتقدِّم أنَّه لا تُقبل له صلاةٌ أربعينَ ليلةً، ولو كان كفرًا أكبرَ لما قُبِلت له صلاةٌ أبدَ الأيَّامِ.

وكونُه كفرًا أصغرَ يدلُّ على بشاعتِه وشناعتِه.

والدَّليل الثَّالثُ: حديثُ أبي هريرة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ أيضًا - وبيَّض المصنَّف لراويه -، عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أنَّه قال: («مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا...») الحديث. وعزاه المصنَّف (لِلأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ)، وهو عند الحاكم بلفظِه، وعندهمْ بأصلِه، وعزاه إليهم قبل المصنَّف أبو الفضل أبنُ حجرٍ في «فتح الباري»، وإسناده صحيحٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، على الله على مقصود التَّرجمة في سابقِه.

والدَّليل الرَّابِع: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا). أخرجَه (أَبُو يَعْلَى) الموصليُّ في «مسندِه»، وإسناده حسنُ، وله حُكم الرَّفع؛ لأنَّ خبر الصَّحابيِّ عن شيءٍ أنَّه يكون كفرًا أو شركًا أو معصيةً؛ لا يكون إلَّا بخبرِ من الوحي عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في قولِه: («فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)، على ما تقدَّم في سابقيْه.

والدَّليل الخامش: حديثُ (عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَيَّالِثُهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَاللَّكَ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ...»). الحديث. (رَوَاهُ البَزَّارُ) في «مسندِه»، وإسناده ضعيفٌ، والأحاديثُ الأخرى في الباب تُقوِّيه، فيكون حديثًا حَسَنًا.

# ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: ( ( فَقَدْ كَفَر بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »).

والآخر: في قوله: («لَيْسَ مِنَّا»)، وعدَّ أشياءَ فذكر منها: («أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ»).

والمتكهِّنُ هو: الكاهن.

والمتكهَّن له هو: السَّائل.

والمراد بقوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَيْسَ مِنَّا»)؛ نفيُ الإيهانِ الواجبِ عنه، وما نُفي الإيهانُ الواجبُ عن فاعلِه فهو محرَّمُ، فالوجهان المذكوران في الحديث يدلَّان على حُرمة ذَ لِكَ حُرمةً شديدةً، وأنَّه من الكفر الأصغر.

والدَّليل السَّادس: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا نحو حديثِ عمرانَ، (دُونَ قَوْلِهِ) في آخره: («وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا...»). (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ»)، وإسناده ضعيفٌ، لَلكِن يتقوَّى بسابقِه، ويعضِد أحدُهما الآخرَ، فيكون حديثًا حسنًا.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («لَيْسَ مِنَّا»)، مع قولِه: («أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ»)، على ما تقدَّم بيانه في سابقِه.

والدَّليل السَّابع: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَيَلَتُهُ عَنْهُمَا أَيضًا؛ أَنَّه قال (فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ، وَلِنَّظُرُونَ فِي النَّجُومِ...») الحديث. رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى»، وإسناده صحيح، ورُويَ مرفوعًا ولا يصحُّ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في نفي الخلاقِ له عند الله؛ أي: نفي الحظِّ والنَّصيب، وتقدَّم أنَّ من نُفي عنه يقتضي كونه كافرًا، والمذكور في الحديث هو كتابة (أَبَا جَادٍ) وهي حروف التَّهجِّي على التَّرتيب المعروف: (أَبْجَدْ هَوَّزْ...) إلى آخره -، مع الاستدلال بها نظرًا في النُّجوم، فإنَّ أهل هذه الصَّنعة يجعلون لكلِّ حرفٍ معنى أو أكثرَ باعتبار تعلُّقه بحركة النُّجوم، ويستدلُّون بها على المغيَّبات، وهذا سحرُ التَّأثير الَّذي تقدَّم كونه من السِّحر الَّذي هو كفرُّ.

فالمقصود في كلام ٱبْنِ عبَّاسِ هو التَّنجيم التَّأثيريُّ.

## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الكَاهِنِ مَعَ الإِيمَانِ بِالقُرْآنِ.

الثَّانِيَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكُمِّنَ لَهُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ.

#### 20 **\$** \$ 500

## قال الشَّارح وفّقه الله؛

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ)؛ أي: لادِّعاء علم الغيب، بتقطيعها وربطِها بحركة النُّجوم، فإنْ أرادَ علم التَّهجِّي لمعرفة الكتابة وحساب الجُمَلِ وما يُنتفَع به؛ كان هذا جائزًا؛ كـ«القاعدة البغداديَّة» وغيرها.



# ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

[۱] عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ، فَقَالَ: «هِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْهَا؛ فَقَالَ: ٱبْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَاذَا كُلَّهُ.

[٣] وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِابْنِ المُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُوَخَّدُ عَنِ ٱمْرَأَتِهِ ؟ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ ؟ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ». ٱنْتَهَى.

[٤] وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ ﴾.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّم: «النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَلُّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ؛ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ. فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ؛ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ. وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّ قْيَةِ، وَالتَّعَوُّ ذَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَالأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزُ".

## 20 **\$** \$ \$ \$

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم النُّشْرة؛ وهي: حَلُّ السِّحر بسحرٍ مثلِه.

وهاذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في كلام العرب، وربَّما أُريد بها مُطلَق حلِّ السِّحر، فيندرج فيها حلُّه بالرُّقى والدَّعوات المشروعةِ، فإنَّه يُسمَّى أيضًا (نُشرةً)؛ لأنَّه يَنشُرُ عن المريضِ علَّتَهُ؛ أي: يفرِّقها عنه فيُشفَى منهَا.

\$\\(\hat{\phi}\)\(\hat{\phi}\)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديثُ (جَابِرٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النَّشُرَةِ...») الحديث. رواه (أَبُو دَاوُدَ)، وإسنادُه صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: («هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»)؛ لأنَّهم يَحُلُّون السِّحر عن المسحور بتسخير الشَّياطين وسِحْرهم.

والسِّحر عقدًا وحَلَّا كلُّه من عملِ الشَّيطان؛ وعمل الشَّيطان محرَّمٌ منهيُّ عنه، وإذا أقترن بتألِيهِه كان كفرًا، فالقولُ أو الفعلُ المجرَّد في نسبتِه إلى الشَّيطان يدلُّ في أصحِّ قولي الفقهاءِ على التَّحريم؛ ككون الشَّيطان يأكل بشماله، فإنِ ٱقترن به تأليهُه - كالواقع في السِّحر - كان كفرًا.

والدَّليل الثَّاني: أنَّ (ٱبْنَ مَسْعُودٍ) كان (يَكْرَهُ هَلذَا). رواه أبن أبي شيبةَ عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، قال: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ وَالرُّقَى وَالنَّشْرَ»، وإسناده صحيحٌ، والمراد بهم: أصحابُ ٱبْنِ مسعودٍ.

ومن طرائقِ الإمام أحمدَ الدَّالَّة على فقهِهِ ٱستدلالُه بفعلِ أصحابِ ٱبن مسعودٍ على أختيارهِ؛ لأنَّ العلمَ الَّذي هو فيهم أخذُوه عنِ ٱبنِ مسعودٍ، وهذا معنى قولِه: (ٱبْنَ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ)؛ أي: بما نُقل عن أصحابِه العارفينَ بقولِه الَّذي كان عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («كَانُوا يَكْرَهُونَ»)، فالكراهة في عُرْفِ السَّلف أكثر ما تُطلَق على إرادة التَّحريم، ذكره أبن تيميَّة الحفيدُ، وتلميذه أبنُ القيِّم، والشَّاطبيُّ.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ سعيدِ (بْنِ المُسَيَّبِ) عندَ (البُخَارِيِّ) لمَّ قال له (قَتَادَةُ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌ) - أي: سحرٌ، لأنَّ ٱبتداءَ السِّحر عند العرب كان لإرادة التَّطبيب، فإذا قالوا: (فلانٌ مطبوبٌ أو به طبٌ)؛ فيريدون أنَّه مسحورٌ أو به سحرٌ -، قال: (أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ (فلانٌ مطبوبٌ أو به طبٌ)؛ فيريدون أنَّه مسحورٌ أو به سحرٌ -، قال: (أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ آمْرَأَتِهِ) - أي: يُجبَسُ عنها فلا يصل إلى جِماعها -، (أَيُحلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟) - أي: أَتُفَكُّ عُقُدُ سِحْرِه ويُرْقَى لكشف علَّتِه؟ -، (قَالَ: «لا بأس بِه») - أي: لا بأس بحلِّ السِّحر -، فقدُ سِحْرِه ويُرْقَى لكشف علَّتِه؟ -، (قَالَ: «لا بَأْسَ بِه») - أي: در في الرَّاقي - («فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ») - أي: بدفعِ الدَّاء عنه -، («فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ») - أي: من الرُّقى - («فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ»).

فمرادُ سعيدِ بنِ المسيَّب هو إباحةُ حلِّ السِّحر بها ينفعُ، وهو الرُّقى الشَّرعيَّة، أمَّا حلُّ السِّحر بها ينفعُ، وهو الرُّقى الشَّرعيَّة، أمَّا حلُّ السِّحر بالسِّحر فإنَّه لا ينفعُ، ولذ لكِ لا يجوز حَلُّه به، فإنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أنَّه من عمل الشَّيطان.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («لَا بَأْسَ بِهِ»)، مع قولِه: («فَأُمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ»)، مِن الخبر عن إباحة الرُّقى المشروعة، والمنعِ من حلِّ السِّحر بسحرٍ مثلِه. والدَّليل الرَّابع: حديثُ (الحَسَنِ) البصريِّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ؛ (أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ»)، ذكرهُ بهذا اللَّفظ أبن الجوزيِّ في «جامع المسانيد»، ولم يعزُه المصنف ولا هو إلى أحدٍ.

وعند آبنِ أبي شيبة بإسنادٍ حسنٍ عن الحكم بنِ عطيّة قالَ: سُئل الحسنُ عن النَّشرة فقال: «سحرٌ»، وهذا يدلُّ على المذكور هنا عنهُ، فلعلَّه ذُكِر بمعناه، فهو يرى أنَّ النُّشرة سحرٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: («سِحْرٌ»)، خبرًا عن النُّشرة، ممَّا يدلُّ على أنَّ حلَّ السِّحر بسحر مثلٍه من الكفر المحرَّم.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.

الثَّانِيَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيهِ، مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.

#### 20 **\$** \$ 500

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيهِ، مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ)؛ أي: عمَّا جاء بيانُه مفصَّلًا في كلام أبن القيِّم الَّذي ذكرهُ، فإنَّه جعل النُّشرة قسمينِ:

أحدهما: مختصٌّ بالنُّشرة الاصطلاحيَّة المحرَّمة؛ وهيَ: حلُّ السِّحر بسحرِ مثلِه.

والآخر: ما سُمِّي (نَشْرًا) باعتبار مأخذِه اللُّغويِّ؛ وهو: نشرُ المرضِ عن المريضِ بالأدعيةِ والرُّقي المشروعة.

وهذه القسمةُ باعتبار مُطلقِ النَّشرةِ، أمَّا باعتبار المعهود في خطاب الشَّرع فالنَّشرة إذا ذُكِرَت هي: حلُّ السِّحر بسحرٍ مثلِه.



# ۲۸- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ

[١] وَقَـوْلِ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ أَلآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللهِ وَلَكِنَّ أَحَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ ﴾ [الأعراف].

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ طَكَبِرُكُم مَّعَكُمْ ﴾ [يس:١٩] الآية.

[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا عَدُوَى، وَلَا طِيَرَةً، وَلَا هَامَةً، وَلَا صَفَرَ». أَخْرَجَاهُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: « وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ».

[٤] وَ لَهُمَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةً، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟، قَالَ: «الكلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

[٥] وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَكُن وَلَا عُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ». اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا عُولَ وَلاَ قُوّةَ إِلَّا بِكَ». وَمَا مِنَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ اللَّهُمَّ لَا يَنْ مَسْعُودٍ مَرْ فُوعًا: «الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِيرَةُ شِرْكُ، وَمَا مِنَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يَدُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ. اللهُ يُرَا فَرَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ كَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالُوا: فَيَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ كَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشُركَ»، قَالُوا: فَيَا كَا أَلْكَ ؟، قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكُ، وَلَا إِللهَ عَنْ كَانَا إِللهُ اللَّيْرَةُ ذَلْ لِكَ؟، قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا إِللهُ عَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمَ الْفُواءِ الللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلَالَةُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

[٨] وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ رَضَوْلِيَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ ».

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم التَّطيُّر؛ وهو: تفعُّلُ من الطِّيرة؛ وهي: ما يحمل على الإِقْدامِ أو الإحجام.

والمراد بر(الإقدام): المُضِيُّ في المرادِ المقصودِ.

والمراد ب(الإحجام): عدمُ المُضِيِّ فيه.

فمتَى آتَخذ العبدُ شيئًا يريدُ به أن يكونَ باعثًا له على إقدامه في شيءٍ أو إحجامه عنه؛ شُمِّى هذا (طِيَرةً).

والطِّيرةُ من الشِّرك الأصغر؛ لأنَّها تتضمَّن ٱتِّخاذ سببٍ لم يثبت كونُه سببًا مع تعلُّق القلبِ بهِ، والرُّكون إليه.

#### \$\\(\hat{\phi}\)\(\hat{\phi}\)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثمانيةَ أُدلَّةٍ:

فَالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ أَلاَّ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ... ﴾ [الأعراف: ١٣١]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: (﴿إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾)؛ أي: قدَرُهُم، ففيهِ إبطالُ الطِّيرةِ؛ لانتفاء تأثيرها.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُمْ مَّعَكُمٌّ ... ﴾ [يس: ١٩]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ طَكِيْرُكُم مَّعَكُمُ ﴾)؛ أي: قَدَرُكُمُ المُلازمُ لَكُم، ففيه إبطال الطِّيرة بإثباتِ القَدَر بأنَّه لا تأثير لها.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدُوى...») الحديث. متَّفَقُ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: («وَلَا طِيرَةً»)، ففيه نفي الطِّيرة الدَّالِ على بطلانها، وعدم تأثيرِها، وهو أبلَغُ في النَّهي، فالنَّفي نهيٌ وزيادةٌ.

والدَّليل الرَّابع: حديث (أَنسِ) بن مالكٍ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى...») الحديث. متَّفقٌ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: ( ﴿ وَلَا طِيرَةً ﴾ )، على ما سبق بيانُه في الدَّليل المتقدِّم.

والدَّليل الخامس: حديثُ عُروةَ بنِ عامرٍ - لا (عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ) -؛ أنَّه (قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الفَأْلُ...») الحديث. (رواه أَبُو دَاودَ)، وعروةُ تابعيُّ على الصَّحيح، فيكون حديثه مرسلًا؛ لأنَّ ما أضافه التَّابعيُّ إلى الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو مرسلٌ، والمرسل من نوع الحديث الضَّعيف.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا»)، فمَنْ كمُل دينُه لم يتعلَّق قلبُه بها؛ لبطلانها.

وقوله صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هذا الحديث: («أَحْسَنُها: الْفَأْلُ»)؛ ليس معناه أنَّ الفأل من الطِّيرة؛ لئلَّا تتناقض الأحاديث، فإنَّه صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ - كما تقدَّم - : «وَلا طِيرةً»، وقال صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعْجِبُنِي الفَأْلُ»، فنفى الطِّيرة نهيًا عنها، ثمَّ بيَّن إعجابه بالفألِ، فلا يكون قولُه هنا: «أَحْسَنُها: الفَأْلُ» مفيدًا أنَّ الطِّيرة من الفألِ، لَلكِنَّ المقصودَ: وجودُ يكون قولُه هنا: «أَحْسَنُها: الفَأْلُ» مفيدًا أنَّ الطيّرة فيها وجودُ التَّأثير، والفألُ فيه وجودُ التَّأثير، فلا شتراكِ بينها، وهو وجودُ التَّأثير، فالطّيرة فيها وجودُ التَّأثير، والفألُ فيه وجودُ التَّأثير، فلا شتركين في قوله: «أَحْسَنُها: الفَأْلُ»، وهي تكون بين مُشترِكين في جنسِ.

والفرق بينهما: أنَّ التَّأْثير الموجود في الطِّيرةِ باعثٌ محرِّكٌ، أمَّا التَّأْثير الموجودُ في الفألِ فهو مقوِّ مرغِّبٌ. وبيان هذه الجملة: أنَّ المتَطيِّرَ يَتَّخِذ ما تطيَّر به باعثًا له على الفعل، فهو لا يُقدِم على الفعل ولا يُعجِم عنه إلَّا بتلك الطِّيرة الَّتي بعثَتْه؛ أي: كانتْ هي الحاملُ له على ما فعل من إقدامٍ أو إحجامٍ.

وأمَّا الفألُ فإنَّه لا يكون باعثًا – يعني: منشئًا للفعل –، لَكِنَّه يكون مقوِّيًا له؛ فمثلًا: لو قُدِّر أَنَّ أحدًا أراد أن يسافرَ، فأخذ زهرةً ذاتَ أجزاءٍ، وجعلَ يُقطِّعُها واحدًا واحدًا: (أسافرُ أو لا أسافرُ، أسافرُ، أسافرُ، أسافرُ، أسافرُ، أي حتَّى انتهى إلى السَّفر، فإنَّ فِعْلَه الَّذي فعل طيرةٌ؛ لأنَّه هو الَّذي بعثه على ذَلكِ.

وآخرُ إزاءَه قرَّر أن يخرج إلى السَّفر، فلمَّا خرج إلى سفره عازمًا عليه وجد أنَّ البنزين في سيَّارته مملوءٌ، فتفاءل به؛ لأنَّه يقطع به السَّير؛ فهاذا لم يكنِ أمتلاء خزَّان الوقود بالبنزين باعثًا له للسَّفر، لَكِنَّه تفاءَل به، وكذا لو سَمِع داعيًا عند خروجه من بابه للسَّفر يقول: (اللَّه مَّ أجعله سفرًا ميمونًا)، فتيمَّن بهاذا الدُّعاء وأستبشر أن يحصُل له الخير في هاذا السَّفر، فتحصَّل الفرقُ بينهما على الوجه الَّذي ذكرنا.

والدَّليل السَّادسِ: حديث (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا) قال: («الطِّيرَةُ شِرْكُ...»). الحديث. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) و آبن ماجه، وإسناده صحيح، و (آخِرُهُ) - وهو قولُه: «وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ» - هو مُدْرَجٌ (مِنْ) كلامِ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ)، وليسَ مِن كلام النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والمدرج في الحديث: الملحقُ به ممَّا ليسَ منهُ، قال البيقونيُّ:

والمُدْرَجَاتُ فِي الحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ ٱتَّصَلَتْ وِلِالته على مقصود التَّرجة في قوله: («الطِّيرَةُ شِرْكُ»)، والتَّكرار للتَّأكيد.

والدَّليل السَّابع: حديثُ عبد الله (بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِللهُ عَنْهُمَا: «مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ...»). الحديث. رواه (أَحْمَدُ)، وإسناده ضعيفٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («فَقَدْ أَشْرَكَ»)، فجعل الطِّيرة شركًا، وهذا المعنى موجودٌ في حديث ٱبْنِ مسعودٍ، ففيه التَّصريح بأنَّ الطِّيرة شركُّ.

والدَّليل الثَّامن: حديثُ (الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا)؛ أنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: («إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»). الحديث. رواه أحمدُ أيضًا، وإسناده ضعيفٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («إِنَّمَا الطِّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»)، خبرًا عن حقيقتها، أنَّها تكون كَذَ لِكَ، فتحمِل العبدَ على المُضيِّ أو الرَّدِّ.



فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأعراف:١٣١]، مَعَ قَوْلِهِ:

﴿ طُلَامِكُمْ مُّعَكُمْ ﴾ [يس:١٩].

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ العَدْوَى.

الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطِّيرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْمَامَةِ.

الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَرِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَ'لِكَ؛ بَلْ مُسْتَحَبُّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْفَأْلِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الوَاقِعَ فِي القَلْبِ مِنْ ذَالِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لَا يَضُرُّ؛ بَلْ يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ.

العَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطِّيرَةَ شِرْكُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطِّيرَةِ المَذْمُومَةِ.

#### 20 **\$** \$ 500

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطِّيرَةِ المَذْمُومَةِ)؛ قوله: (المَذْمُومَةِ)؛ وصف كاشف منها مَا يُذَمُّ ومنها ما لا يُذمُّ.



# ٢٩– بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ

[١] قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللهُ هَلْذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأً، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ». ٱنْتَهَى.

[٢] وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلِ القَمَرِ، [٣] وَلَمْ يُرَخِّصِ ٱبْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ المَنَازِلِ أَحْدُ وَإِسْحَاقُ.

[٤] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: مُدُمِنُ الجَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِه».

#### 20 **\$** \$ \$ 56

#### قال الشَّارح وفّقه الله؛

مقصود التَّرجة: بيان حُكم التَّنجيم؛ وهو: النَّظر في النَّجوم للاستدلال بها على التَّأثير أو التَّسير؛ فالتَّنجيم نوعان:

أحدهما: تنجيمُ التَّاثير؛ وهو: النَّظر في النُّجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونيَّة. والآخر: تنجيمُ التَّسيير؛ وهو: النَّظر في النُّجوم للاستدلال بحركاتِ سيرِها على الجهات والأحوال.

والثَّاني منهما - وهو تنجيم التَّسيير - جائزٌ عند الجمهور، وهو الصَّحيح.

# وأمَّا تنجيم التَّأثير فإنَّه ثلاثة أنواع:

أحدها: اعتقادُ كونِ النُّجومِ مُستقِلَّةً بالتَّأثير، مدبِّرةً للكون بحركتها؛ وهذا كفرٌ أكبر. وثانيها: اعتقادُ كونها مرشدةً إلى الغيب، دالَّةً عليه بائتلافها وافتراقها؛ وهذا كفرٌ أكبر أيضًا.

والثّالث: أعتقاد كونِها سببًا غير مستقلً بالتّأثير؛ بل تابعٌ قدرَ الله، وهذا مختَلَفٌ فيه بين الجواز والحُرمة، وأصحُ القولين: جوازُه، وهو أختيار أبن تيميّة الحفيد؛ كالواقع في الخسوف والكسوف والجَزْر والمدّ؛ فإنّ هاذا يكون بأسبابٍ تتعلّق بحركة النُّجوم والكواكب على أختلافِها، فمتى عُرِف بطريقٍ صحيحٍ وقوعُ ذَالِكَ التَّأثيرِ واعتُقد كون والكواكب على أختلافِها، فمتى عُرِف بطريقٍ صحيحٍ وقوعُ ذَالِكَ التَّأثيرِ واعتُقد كون فراك سببًا كان جائزًا؛ فلا يكون شركًا عند مجوِّزيه؛ إلَّا إذا رُفع فوقَ قدره المأذون به شرعًا، فلا تكون من جنس الشّرك إلَّا إذا رُفعت فوق المأذون فيه شرعًا في السّبب، هذا عند أعتقاد كونها سببًا.

وأمَّا الحالان المتقدِّمتان من الاستقلال بالتَّأثير أو الاستدلال على الغيب؛ فهذا كفرٌ اتَّفاقًا.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديثُ (قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) - أحدُ التَّابعين، وهو قتادةُ بن دَعامة السَّدوسيُّ -؛ أنَّه قال: («خَلَقَ اللهُ هَلْدِهِ النُّجُومَ...») الحديثَ. علَّقه (البُخَارِيُّ فِي السَّدوسيُّ -؛ أنَّه قال: («خَلَقَ اللهُ هَلْدِهِ النُّجُومَ...») الحديثُ. علَّقه (البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»)، ووصلَه عبدُ بن حُمَيْدٍ في «تفسيره»، وإسناده صحيحٌ. وسبقَ بيان معنى التَّعليق والوَصْلِ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في حصرِه مقاصدَ خلقِ الله النُّجومَ في ثلاثةِ أشياءَ، ثمَّ قولِه: («فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ»).

وقولُه: ("وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ")؛ أي: حظّه، فهو في معنى: (ليس له خلاقٌ)، ولا يُضِيعُ نصيبَه في الآخرة إلَّا الكافرُ، فهو يدلُّ على أنَّ مَنْ خرَجَ بالنُّجوم عنْ هذه الغاياتِ الثَّلاثِ إلى ما كانت تعتقدهُ العربُ من التَّاثير فهو كفرٌ مُخرِجٌ من الملَّة.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (قَتَادَةَ) أيضًا؛ أنَّه (كَرِهَ تَعَلَّمَ مَنَازِلِ القَمَرِ). رواهُ (حَرْبُ) الكَرمانيُّ في «مسائله».

ودِلالته على مقصود التَّرجة: في كراهته تعلُّم منازل القمر، فالكراهة عند السَّلف - كما تقدَّم - تُطلَق ويراد بها التَّحريم.

ومنازلُ القمر هي: مواضعُ نزولِه المقدَّرةُ في سيرِه.

والَّذي كرهه قتادةُ هو مِن علمِ التَّسيير، وتقدَّم أنَّ الصَّحيح جوازُه.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ سفيانَ (بْنِ عُيَيْنَةَ)؛ أنَّه (لَمْ يُرَخِّص) في تعلَّم منازل القمرِ، رواه (حَرْبٌ) أيضًا.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في عدم التَّرخيصِ؛ أي: منعِ الإباحة، فهو عنده ممنوعٌ، وهو يتعلَّق أيضًا بتنجيم التَّسيير، وتقدَّم أنَّ الرَّاجح جوازُه.

والدَّليل الرَّابع: حديث (أَبِي مُوسَى) الأشعري رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّة ...») الحديث. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبْنُ حِبَّانَ)، وإسناده ضعيفٌ، ويُروى في معناه أحاديثُ عِدَّةٌ لا تَسْلَم من ضعفٍ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَمُصَدِّقُ بِالسِّحْرِ»)؛ لأنَّ التَّنجيم على اُعتقاد التَّأثير من جملة السِّحر، وتقدَّم قولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدِ التَّأثير من جملة السِّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ»، فهو يدلُّ على أنَّ تنجيم التَّأثير المقتبسِ منها سحرٌ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ.

الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلك.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِلَافِ فِي تَعَلُّم المَنَازِلِ.

الرَّابِعَةُ: الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ السِّحْرِ؛ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

#### 20 **\$** \$ 500

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِلَافِ فِي تَعَلَّمِ المَنَازِلِ)؛ أي: لإرادةِ معرفة علم التَّسيير المتعلِّق بالأحوال والأهْوِيةِ.



# ٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٧٠ ﴾ [الواقعة].

[٢] وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ فِي أُمْتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَثْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَثْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ »، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ ثُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ تَعْلَمُ وَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٣] وَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ بِالحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ بِالحُدُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِب، وَأَمَّا مَنْ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَالِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِب».

[3] وَ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا وَفَيْهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا وَالْمَاعِيقَ فَا لَا يَعْرَاكُمُ مَا مِنْ عَرْفِي فَا فَعَالَ مَا مُعَالَقُونِ فَا فَعَالَ مَعْمُ فَا فَعَلَا مُعَلَى مَا وَعَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَالْمَاعِمَ وَعَلَا لَا لَا مُعْتَافًا فَعَالَ مَا مُعَلَّا فَا لَا مُعْتَاقًا وَعَلَا مُعْتَاقًا وَالْمَاعِدَا فَا لَا مُعْتَاقًا وَالْمُعْتَاقُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالَ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالَ وَالْمُعْتَالَ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتُلُوا فَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعَالَا مُعْتَالًا وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُوا فَعَالَا مُعْتَالًا وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُ وَالْمُعْتَالُوا فَعَالَا وَالْمُعْتَالُوا وَلَالْمُوالَالُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلِقُولُ وَلَا مُعْلَالُوا فَالْمُعُلِقُوا فَالْمُعُلِقُوا فَالْمُعُلِقُلُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعَالَا وَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُوالِمُوالَالِمُوالْمُوالُولُوا فَالْمُعْلَالُوا فَالْمُعْلِقُوا فَالْمُعْلِقُوا فَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ الْمُعْلَالُولُ

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد هنا: نسبة السُّقيا بنزول المطر إليها.

والأنواء هي: منازل القمر، إذا سقط واحدٌ منها سُمِّي (نَوْءًا)، فهو نوءٌ باعتبار المَسقَطِ لا المَطلع.

**(\$** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الواقعة]).

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾)، والمراد بـ (الرِّزقِ): المطرُ؛ كما يدلُّ عليه سبب نزول الآية.

وتكذيبهم: هو في أستسقائهم بالأنواء، لمَّا قالوا: مُطِرنا بنوء كذا وكذا.

ونسبة المطر إليها شركٌ أصغر؛ لأمرين:

أحدهما: ٱتِّخاذ سببِ لم يثبُّت كونُه سببًا.

والآخر: نسبة النِّعمة إلى غير الله.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ»)، فجعلَها من أمرِ الجاهليَّة، وتقدَّم أنَّ ما أُضيف إلى الجاهليَّة فهو مُحرَّمٌ.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ)؛ أنَّه (قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ...). الحديثَ. متَّفَقٌ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في تسميتِه مَنْ قال: («مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا») كافرًا، في قولِه: («فَذَ لِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»).

والكفر الَّذي وقع منهم كفرٌ أصغر؛ فإنَّهم قالوا: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا»؛ أي: بسببِ كَذا وكذا، فجعلُوه سببًا، ولم يجعلوه مُسبِّبًا، جزم بهذا حفيد المصنِّف سليهان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد».

والدَّليل الرَّابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَالِلَهُ عَنْهُا بمعنى حديثِ زيدٍ، وهو عند مسلمٍ وحدَه دون البخاريِّ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: كسابقِه.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فِيهِ مَسَائِلُ،

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الوَاقِعَةِ.

الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ.

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»؛ بِسَبَبِ نُزُولِ النَّعْمَةِ.

السَّادِسَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْإِيمَانِ فِي هَلْذَا المَوْضِعِ.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَلْذَا الْمَوْضِعِ.

الثَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا».

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ العَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ المَسْأَلَةَ بِالاسْتِفْهَامِ عَنْهَا؛ لِقَوْلِهِ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟».

العَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحَةِ.



# ٣١- بَابُ [١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٧] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ هِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

[٣] عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». أَخْرَجَاهُ.

[٤] وَ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَخَبُ إِلنَّا مِنْهُ؛ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى...» إِلَى آخِرِهِ.

[٥] وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَّ اللهِ عَنَاهُمَا قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ ، وَوَالَى فِي اللهِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ وَعَادَى فِي اللهِ ؛ فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلاَيةُ اللهِ بِذَلِكَ ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيهَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلْكَ لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا». رَوَاهُ ٱبْنُ جَرِيرٍ.

[٦] وَقَالَ ٱبْنُ عَبَاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَالبقرة]؟ قَالَ: «المَوَدَّةُ».

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ محبَّة الله من عبادتِه؛ بل هي أصلُها، فمَنْ أحبَّ غيره تألُّهًا فقد أشرك شركًا أكبر.

#### (**a**)(**a**)(**b**)(**a**)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ستَّة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ... ﴾ [البقرة: ١٦٥]) الآيةَ.

# ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قولِه: (﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ ﴾)، فذكر أنَّ حال المشركين أتِّخاذهم آلهة يسوُّ ونها بالله في المحبَّة، فالتَّألُّه لغير الله شركُ أكبر؛ لأنَّه فعْل المشركين الَّذي عابَه الله عليهم في هذه الآية.

والآخر: في قولِه: (﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾)، فذكر أنَّ المؤمنين يُخلِصون محبَّتهم لله، فمحبَّتُه سبحانَه عبادةٌ توحيديَّةٌ.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: (﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ ... ﴾ [التَّوبة: ٢٤]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: مَا فيها من الوعيد في جعْل الآباء والأبناء والإخوان... إلى آخر الأعيان المذكورة في الحديث أحبَّ إلى النُّفوس من الله ورسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجهادٍ في سبيله، وتوعَدهم سبحانه بقوله: (﴿ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْدِ لَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾)؛ أي: أنتظروا ما يحلُّ بكم من العقوبة الآتية لكم من الله، وترتيب العقوبة على ذَلِكَ يدلُّ على أنَّه مُحرَّم.

وذُكِرَت محبَّة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والجهاد في سبيل الله لأنَّها تابعتان لمحبَّة الله، فالحبُّ فيهما باعثُه: حبُّ الله.

والدَّليل الثَّالث: حديث (أَنَسٍ رَضَوَ لِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَلَّا لَكُوْمِنُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ...») الحديث. متَّفَقُ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في نفي كمال الإيمان عن العبدِ حتَّى تكون محبَّة رسول الله صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعظمَ في قلبِه من محبَّته ولَدَه ووالِدَه والنَّاسَ أجمعين.

ونفي كمال الإيمان لا يكون إلَّا في ترْك واجبِ على العبد، فمحبَّة الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أصلها واجبةٌ من أصل الإيمان، وأمَّا في بلوغها - أي: تكونَ أعظم من محبَّة الوَلد، والوالد، والنَّاس؛ بل النَّفس - فهذا كمال الإيمان الأعلى.

والدَّليل الرَّابع: حديث أَنَسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ...») الحديث. متَّفقٌ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في تعليقِ وِجدان حلاوة الإيهان على هَاؤُلاءِ الثَّلاث، ومنهنَّ محبَّة الله ومحبَّة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتَّى يبلغ أن يكون أحبَّ إليه مَّا سواهُما، فهو يدلُّ على أنَّ محبَّة الله ورسولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبادةٌ.

والدَّليل الخامس: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ...»). الحديث. (رَوَاهُ ٱبْنُ جَرِيرِ)، وإسناده ضعيفٌ.

# ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ»)، حتَّى قال: («فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللهِ إِذَ لِكَ»)، فالأعمال المذكورة تحقِّق للعبدِ وَلاية الله المتضمَّنة محبَّتُهُ، ومردُّ جميع تلك الأعمال الصَّالِحة إلى محبَّة الله؛ لأنَّه أمَرَ بها.

والآخر: في قولِه: ( ﴿ وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذَ لِكَ ») ؛ فعلَّق وِجدان طعم الإيمان على حصول تلك المحبَّة.

والدَّليل السَّادس: حديثُ (أَبْنُ عَبَّاسٍ) رَضَّ اللَّهُ عَنَّكُما أيضًا (فِي) تفسيرِ (قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ البقرة]؛ قَالَ: «المَوَدَّةُ »). رواه أبنُ جريرٍ في «تفسيره»، وإسنادُه صحيحٌ.

ومعنَاه: تقطَّعتِ المحبَّة بين المتبوعين وأتباعِهم من المشركينَ، ففيه إبطالُ محبَّة غير الله؛ لأنَّها لا تنفع في الآخرة.



# فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّالِثَةُ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالرَّالِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الإِيهَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الخُرُوجِ مِنَ الإِسْلَامِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ، وَقَدْ لَا يَجِدُهَا.

السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ القَلْبِ الأَرْبَعِ الَّتِي لَا تُنَالُ وَلَا يَهُ اللهِ إِلَّا بِهَا، وَلَا يَجِدُ أَحَدُ طَعْمَ السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ القَلْبِ الأَرْبَعِ الَّتِي لَا تُنَالُ وَلَا يَهُ اللهِ إِلَّا بِهَا.

السَّابِعَةُ: فَهُمُ الصِّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ أَنَّ عَامَّةَ المُؤَاخَاةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا.

الثَّامِنَةُ: تَفْسِيرُ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَاكُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللهَ حُبًّا شَدِيدًا.

العَاشِرَةُ: الوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَتِ الثَّمَانِيَةُ عِنْدَهُ أَحَبَّ مِنْ دِينِهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنِ ٱتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللهِ؛ فَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 56

## قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالْمَالِ)؛ أي: تقديم محبَّتِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم.

وقولُه: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الإِيمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الخُرُوجِ مِنَ الإِسْلَامِ)؛ لأنَّه ربَّما يكون لنفي كمال الإيمان دون أصله، فيكون ناقصَ الإيمان لا مُنْتقِضَه (۱).



(١) نهايةُ المجلسِ الثَّالث.

## ٣٢ بَابُ

# [١] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَال

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبة:١٨] الآية.

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ
ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠] الآية.

[٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَخْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُّمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ اللهِ، وَأَنْ تَذُّمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ وَأَنْ تَذُّمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ».

[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ٱلْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ اللهِ؛ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ ٱلْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخَطِ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ». رَوَاهُ ٱبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه:

مقصود التَّرجمة: بيان أنَّ الخوف من الله عبادةٌ، وإذا جُعِل الخوف تأليهًا لغيره وقع العبدُ في الشِّرك.



وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمْ ٱلشَّيْطَنُ ... ﴾ [آل عمران: ١٧٥]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله تعالى: (﴿ فَلا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنكُمُ وَدِلالته على مقصود التَّرجة في قوله تعالى: (﴿ فَلا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّوَمِنِينَ ﴾)، بتعليق الإيمانِ على حصول الخوف منه، وما عُلِّق عليه الإيمان فهو عبادةٌ، فحصول الإيمان موقوفٌ على وجود الخوف من الله، فخوفُه عبادةٌ، وجعلُه لغيره شركٌ أكبر.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿إِنَّمَا يَعُمُّرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ ... ﴾ [التوبة: ١٨]) الآية. ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾)، مدحًا لعامري مساجد الله.

والخشية ينتظم فيها الخوف، فإنَّ الخشية خوفٌ مقرونٌ بالعلم، والمدحُ بالخشية لله يدلُّ على كونها عبادةً له، وفي ضِمنها الخوفُ منه، فخوف الله عبادةٌ له، وإذا جُعِلَت لغيره وقع العبد في الشِّرك الأكبر.

والدَّليل الثَّالث: قولُه تعالى: (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ ... ﴾ [العنكبوت: ١٠]) الآية.

ودلالتها على مقصود التَّرجمة: في كونها ذمَّا لمن جعل فتنة النَّاس كعذاب الله؛ خوفًا منهم أن ينالوه بما يكره، وذَٰ لِكَ من جملة الخوف من غير الله، فإنَّ مَن رسخت معرفتُه بالله لم يخف في حقِّ الله أحدًا.

والدَّليل الرَّابع: حديث (أَبِي سَعِيدٍ) الخُدريِّ (رَضَالِلَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الخُدريِّ (رَضَالِلَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اللَّعِينِ...») الحديث، ولم يعزُه المصنِّف، وهو عند أبي نُعيْمِ الأصبهانيِّ في «حلية الأولياء» بإسنادٍ لا يصحُّ.

ورُوي موقوفًا من كلام أبن مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفٍ أيضًا؛ لكِنَّه أحسنُ من إسناد المرفوع، فهو لا يصحُّ مرفوعًا ولا موقوفًا، مع كونِ المَوقُوفِ أصحَّ.

وقولُه في الحديثِ: («ضَعْفِ»)؛ يجوز فيه فتحُ الضَّاد وضمُّها، فيقال: (ضَعف)، و(ضُعف).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ»)، وهو كالمذكور في الآية المتقدِّمة من وقوع الخوفِ من غير الله في حقَّ له سبحانه حتَّى يؤْثِرَ رضَا الخلق على رضاه، وهذا مُحرَّمٌ أشدَّ التَّحريم.

والدَّليل الخامسُ: حديثُ (عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ النَّهِ سَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ هُو أُولَى النَّهِ سَلَّا اللهِ...») الحديث. (رَوَاهُ أَبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»)، وهو عند مَن هُو أُولَى منه، فرواه التِّرمذيُّ في «جامعه»، وٱختُلِف في رفعِه ووقفِه، والمحفوظ فيه أنَّه موقوفٌ من كلام عائشة، وله حُكم الرَّفع.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («وَمَنِ ٱلْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»)، ذمَّا لحال مَن خاف النَّاس في حقِّ الله؛ تنبيهًا إلى ٱقترافه أمرًا مُحرَّمًا أشدَّ التَّحريم.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل،

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيةُ: تَفْسِيلُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ العَنْكَبُوتِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ اليَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَى.

الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَالِكَ هَاذِهِ الثَّلَاثُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلَاصَ الخَوْفِ للهِ مِنَ الفَرَائِضِ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ ثَوَابِ مَنْ فَعَلَهُ.

الثَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ.



# ٣٣ - بَابُ [١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ الْمَائِدةَ المَائِدةَ

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال:٢] الآية. [٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنفال]. [١] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطَّلاق:٣].

[٥] عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛ قَالَمَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ عَنِهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَلْقِي فِي النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ حِينَ أَلْقِي فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ؛ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان أَنَّ التَّوكُّل على الله عبادةٌ، فإذا جُعِلَت لغيره وقع العبدُ في الشِّرك.

ومقصودُ المصنِّف الأعظمُ: التَّنبيه إلى الرُّكن الثَّالث للعبادة؛ وهو: الرَّجاء؛ لأنَّ التَّوكُّل يشتمل على تفويضِ العبدِ أمرَه إلى الله، ورجاءَه حصولَ مقصودِه، فأراد المصنِّف أن يتمِّم التَّرجتين السَّابقتين، فإنَّ التَّرجمة السَّابقة قبلُ كانت في ذِكْر الخوف، والتَّرجمةُ الَّتي قبلَها كانت في ذِكْر المحبَّة.

#### وأركان العبادة ثلاثةً:

أوّها: المحبّة.

وثانيا: الخوف.

وثالثها: الرَّجاء.

و ٱنتظمت هذه الأركان الثَّلاثة في هذه التَّراجم الثَّلاث الَّتي هذه آخرها.

وعدلَ المصنّف إلى الإرشادِ عنِ الرُّكن الثَّالث - وهو الرَّجاء - إلى ترجمةٍ تتعلّق بالتَّوكُّل؛ لأنَّ شرك التَّوكُّل أكثرُ في الخلقِ.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ آ ﴾ [المائدة]).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في تعليقِ الإيمان على التَّوكُّل، فلا يتحقَّق حصولُ الإيمان إلَّا بوجوده، وما عُلِّق عليه الإيمان فهو عبادةٌ، فالتَّوكُّل عبادةٌ لله، إذا جُعِلَت لغيره وقع العبد في الشِّرك الأكبر.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: (﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ ... ﴾ [الأنفال: ٢]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه في تمامها: (﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٠٠ ﴾)، فمَدَحَ المؤمنين بتوكُّلهم على ربِّهم، وجعلَه علامة إيمانهم، وما كان من قُرَب المُؤمنين فهو عبادةٌ لله، فالتَّوكُّل على الله عبادةٌ.

والدَّليل الثَّالث: قولُه تعالَى: (﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ... ﴾ [الأنفال: ٦٤]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ حَسَبُكَ الله ﴾)؛ أي: كَافِيكَ، والكفايةُ مُناطةٌ بحصول التَّوكُّل، والكفايةُ مُناطةٌ بحصول التَّوكُّل، الله على الله كفاه، فهي إغراءٌ وترغيبٌ بلزوم التَّوكُّل، وهذا دليل كونِه عبادةً لله.

وقولُ في الآية: (﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ أَي اللهِ أَي اللهِ أَيضًا اللهِ وَحَدَه، فمعنى الآية: (يا أيُّها النَّبيُّ؛ حسبُك الله، والمؤمنون أيضًا حسبُهُمُ الله)، وليس معناها: أنَّ المؤمنين يكونون حسبًا للنَّبيِّ؛ لاختصاص الحسبِ - وهو الكفاية - بالله.

والدَّليل الرَّابع: قوله تعالى: (﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣]). ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: أنَّه جعلَ الكفايةَ جزاءً للمتوكِّلين، وهو دليلٌ على أنَّ ما تقرَّبُوا به - وهو التَّوكُّل - عبادةٌ له؛ لأنَّ الله أثابهم خيرًا عظيمًا، بحصول كفايتِه لهم.

والآخر: أنَّ تحصيلَ الكفايةِ مشروطٌ بالتَّوكُّلِ، والعبدُ مأمورٌ بطلب ما يحقِّق ٱستغناءَه بربِّه، ومن جملتِه: التَّوكُّل، وما أُمِر به فهو عبادةٌ، فالتَّوكُّل على الله عبادةٌ.

والدَّليل الخامس: حديثُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ...») الحديثَ. (رَوَاهُ البُخَارِيُّ).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («حَسْبُنَا اللهُ»)؛ أي: كافينَا اللهُ، وحصولُ كفايتِهم كانَ بتوكُّلهم على الله؛ لأنَّ الخليليْن إبراهيمَ ومحمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَّضا أمرهُما إلى الله في مَشهدين عظيمين:

أحدهما: مشهدُ إلقاء إبراهيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فِي النَّارِ.

والآخر: مشهد مُصَابِ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابِه يوم أُحد.

#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الفَرَائِضِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الإِيمَانِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَنْفَالِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ فِي آخِرِهَا.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ.

السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَٰذِهِ الكَلِمَةِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّدَائِدِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفّقه الله،

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَلْذِهِ الكَلِمَةِ)؛ يعني: (حسبُنا الله ونِعم الوكيل)، والعربُ تُطلِق الكلمة وتريد بها الجملة التَّامَّة مِن الكلامِ.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٣٤- بَابُ [١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى،

﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكُر ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُر ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ ﴾ [الأعراف]

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ وَمَن يَقُنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآ ٱلُّونَ ﴿ ﴾ [الحجر].

[٣] وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ؛ فَقَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْكَأْسُ مِنْ رَوْح اللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ».

[٤] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالتَّهُ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالتَّهُ مِنْ رَوْحِ اللهِ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

#### 

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ الأمنَ من مكرِ الله والقنوطَ من رحمتِه أمرانِ محرَّمان ينافيان التَّوحيد.

والأمنُ من مكر الله هو: الغفلة عن عقوبتِه، مع الإقامةِ على موجِبِها من الذُّنوب. والقُنوط من رحمة الله هو: آستبعادُ الفوز بها في حقِّ العاصى.

والأمنُ من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيانِ التَّوحيد كما تقدَّم، ومنافاتهما له بحسَب قدرهما، فالأمن من مكر الله نوعان:

أحدهما: زوال أصلِه - وهو الخوف من الله - من قلبِ العبد بالكلِّية، وهذا ينافي أصل التَّوحيد، فيخرج به العبد من الإسلام.

والآخر: زوالُ كمالِ أصلِه - وهو الخوف من الله - من قلب العبد، وهذا ينافى كمال التَّوحيد الواجب.

وكَذَ لِكَ القولُ في القُنوطِ من رحمةِ الله هو نوعانِ أيضًا:

أحدهما: زوال أصلِه - وهو رجاء الله - من قلب العبد بالكليَّة، وهذا ينافي أصل التَّوحيد.

والآخر: زوال كمالُ الرَّجاءِ من قلب العبد، وهذا ينافي كمال التَّوحيد الواجب.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ... ﴾ [الأعراف: ٩٩]) الآية. ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ أَفَا مِنُوا مَكَر اللَّهِ ﴾)، فهو استفهامٌ استنكاريٌ يتضمَّن ذمَّهم على أمنِهم مكْر اللهِ، والذَّمُّ دليل التَّحريم.

والآخر: في قوله: (﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾)، فجعلَه سببَ خسرانِهم، وما أنتج الخُسرانَ فهو محرَّمٌ.

وحظُّ الآمِن من مكرِ الله من منافاةِ فعلِه التَّوحيدَ وحصولِ خسرانِهِ على حسَب ما يُوجَد في قلبِه؛ فإن كان مع زوال أصله - وهو الخوف من الله - كان منافيًا أصلَ التَّوحيد، مُخرِجًا للعبد من الملَّة، وإن كان منافيًا كمال الخوف لم يخرج به العبد من الإسلام، لكِنَّه فاته كمالُ التَّوحيد الواجب، والخسران يكون بحسب حاله فيهما.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ قَالَ وَمَن يَقُنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ مِن ... ﴾ [الحجر: ٥٦]) الآية. ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾)، فجُعِل القُنوط من رحمةِ الله سببًا للضَّلال، وما أَنتجَ الضَّلال فهو محرَّمٌ.

وقدرُ ضلالِ العبدِ بحسَب حظّه من القنوط من رحمة الله على ما تقدَّم، فقد يكون ضلالًا كلِّيًا مطلَقًا يخرج به من الملَّة، إذا فُقِد أصلُ القنوطِ من رحمة الله - وهو الرَّجاء - بذهابه من القلب كلِّه فلا يرجو الله أبدًا، فيخرج به من الملَّة، وربَّما حصل له ضلالُ نسبيُّ مقيَّدٌ إذا كان المفقود هو كمالُ الرَّجاء لا أصلُه.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَاً اللَّهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ...) الحديث، ولم يعْزُه المصنف، وهو عند البزَّار في «مسنده» والطَّبرانيِّ في «المعجم الكبير»، وإسناده حسنٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله»)، إذ عدَّهما من الكبائر، والكبائر محرَّمة أشدَّ التَّحريم.

واليأس من رَوْحِ الله فردٌ من أفراد القُنوط، فإنَّ اليأسَ من روحِ الله هو ٱستبعادُ نزولِ فَرَجِه عند حصولِ المصائب.

والدَّليل الرَّابع: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ) رَضَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِر...») الحديث (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ) في «المصنَّف»، وإسناده صحيحٌ، وله حكم الرَّفع؛ لهَا تقدَّم أنَّ خبر الصَّحابيِّ عن كون شيءٍ معصيةً، أو كبيرةً، أو كفرًا، أو شِركًا؛ هو من المرفوع حكمًا في أصحِّ القولين.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالتَّنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالتَّنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَاليَّأْسُ مِنْ رَوْح اللهِ»)، على ما تقدَّم ذِكره.

قَالَ الْمُصنّفُ رحمه الله:

فِيهِ مُسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَعْرَافِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الحِجْرِ.

الثَّالِثَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِي القُنُوطِ.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٣٥- بَابُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللّٰهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللّٰهِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾ [التَّغَابُنُ: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ».

[٢] وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ٱثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ».

[٣] وَ لَهُمَا عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ مَرْ فُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوكَ الجَاهِلِيَّةِ».

[٤] وَعَنْ أَنَسٍ رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرِ؛ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القَيَامَةِ».

[٥] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ٱبْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ». حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

#### 20 **2 2 3 3 5 5**

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ الصَّبر على أقدار الله من الإيمان به.

والصَّبر على أقدار الله من كمال التَّوحيد الواجبِ، وضدُّه مِنَ السُّخط والجزَع محرَّمٌ ينافيه.

#### **(\$\&)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ وَمَن يُؤْمِن بِأُللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾ [التغابن: ١١]).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في جعلِ صبرِ العبدِ على المصيبة مُنتِجًا هداية قلبِه، فإثابتُه على الصَّبر على الصَّبر على قَدَر الله مأمورًا به؛ لأنَّه من الإيمان.

والدَّليل الثَّاني: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ٱثْنَتَانِ فِي النَّاسِ...») الحديث. رواه مسلمٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»)؛ وهي: رفع الصَّوت بالبكاء عليه، وقد جُعِلَت في الحديثِ من شُعب الكفر؛ لمُناقضَتِها الصَّبر على أقدار الله، فتكون هي محرَّمة، ويكون مقابلها - وهو الصبر على أقدار الله - واجبًا.

وقولُه في الحديث: («هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»)؛ أي: شعبةٌ منه، وهذا التَّركيب في خطاب الشَّرع يدلُّ على الكفر الأصغر.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُديثَ. رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: («لَيْسَ مِنَّا»)، عند ذِكر أمورٍ من الجَزَع يفعلها النَّاس عند نزولِ الأقدار بهم.

وقولُه: («لَيْسَ مِنَّا»)؛ دالُّ على تحريمها، فإنَّها منافيةٌ لكمال الإيهان الواجبِ، ولا يُحرِز العبدُ السَّلامةَ منها إلَّا بالصَّبرِ، فيكون الصَّبر واجبًا.

والدَّليل الرَّابع: حديث (أَنَسٍ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللهِ عَبْدِهِ الخَيْرِ...») الحديث، رواه التِّرمذيُّ، وإسناده حسنٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا»)؛ أي: عاقبَه على ذنوبِه، ثمَّ رزقَه الصَّبر عليها، فحصول الصَّبر على المصيبةِ النَّازلة من علامة إرادة الله عبدَه بالخير، فالخيرُ هنا مُركَّبُ من شيئين:

أحدهما: تعجيل المعاقبة على الذَّنب في الدُّنيا.

والآخر: التَّوفيق للصَّبر على ما نَزل من البلاءِ عقوبةً.

والدَّليل الخامس: حديثُ أَنَسٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ أَيضًا؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: («إِنَّ عِظَمَ السَّرِي الخامس: حديثُ أَنَسٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ أيضًا؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: («إِنَّ عِظَمَ السَّرِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا ع

#### ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا»)، والرِّضا يتضمَّن الصَّبر وزيادةً، فذِكْرُه ذِكْرُه ذِكْرٌ للصَّبر، وما مدحَه الشَّرع من الجزاء عليه يدلُّ على مدح الصَّبر، وما مدحَه الشَّرع من الأعمال فهو عبادةٌ.

والآخر: في قولِه: («وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»)؛ لأنَّ ترتيب العقوبة على فوات الصَّبر يدلُّ على إيجابه وأنَّ العبدَ إذا تركَه عُوقِب على تركِه بحصولِ السُّخط عليهِ.

وقولُه: («فَلَهُ السُّخْطُ») يجوز فيه وجهان:

أحدهما: الضَّمُّ: (السُّخط).

والآخر: الفتح: (السَّخَط).



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ التَّغَابُنِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَلْذَا مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ.

الثَّالِثَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ.

الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الخَيْر.

السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ.

السَّابِعَةُ: عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ لِلْعَبْدِ.

الثَّامِنَةُ: تَحْرِيمُ السُّخْطِ.

التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرِّضَا بِالبَلاءِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٣٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

[١] وَقَصُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدَّ ﴾ [الكهف:١١] الآية.

[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْ فُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحِ السَّرِكُ البَّخِوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحِ السَّرِكُ البَّخِفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ اللَّهِ، قَالَ: «الشِّرْكُ البَّفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظِرِ رَجُلٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

#### قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم الرِّياء؛ وهو: إظهارُ العبدِ عملَه ليراه النَّاس فيحمدُوه عليه، وهو نوعان:

أحدهما: رياءٌ في أصلِ الإيمان، بإبطانِ الكفرِ وإظهار الإسلامِ ليراه النَّاس فيعدُّوه مسلمًا، وهذا شركٌ أكبرُ منافٍ أصلَ التَّوحيد.

والآخر: رياءٌ في كمال الإيمان، ومُتَعلَّقُه بعضُ أعمال العبد الَّتي يُظهِرها ليحمدَه النَّاس عليها، وهذا شركٌ أصغر منافٍ كمالَ التَّوحيد الواجب.

والمعنى الثَّاني هو المعهودُ في خطاب الشَّرع للرِّياء إذا أطلق.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قول الله تعالى: (﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ ... ﴾ [الكهف: ١١٠]) الآية. ودِلالتُه على مقصود التَّرجمة من أربعة وجوم:

أُوّها: في قوله: (﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلَكُمْ ﴾)، والوصف ب(البشريَّة) يتضمَّن إبطالَ مُلكِ أُحدٍ من الخلق لشيءٍ من الرُّبوبية، أو استحقاقِ الألوهيَّة، فملاحظة البشرِ في العملِ لا تورِثُ العبدَ ذِكْرًا وحمدًا؛ لأنَّهم لا تصرُّفَ لهم فيه.

وثانيها: في قوله: (﴿ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾)، فحقيقة توحيدِ الله ألَّا يقعَ في القلب إرادةُ غيرِ الله، فالرِّياءُ ينافي التَّوحيد.

وثالثها: في قوله: (﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا ﴾)؛ لأنَّ العمل الصَّالح يفتقر إلى الإخلاص، والإخلاص لا يثبتُ للعبد إلَّا بنفيه الرِّياءَ عن قلبِه، ولهَلذَا فإنَّ المعرفة بالرِّياء هي أكثر عند المخلصين؛ لتخوُّفِهم منهُ، قال سهلُ بنُ عبد الله التُّستريُّ ومحمَّد بنُ إدريسَ الشَّافعيُّ رَحَهَهُمَاٱللَّهُ: «لا يعرف الرِّياء إلَّا المخلِصون»؛ أي: لا يعرفُه معرفة يتوَقَّوْنَه بها إلَّا المجتهدون في تحصيل إخلاصِهم.

ورابعها: في قوله: (﴿ وَلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا ﴾)؛ أي: كائنًا مَنْ كان، والرياء شرك، فالبراءة من الرِّياء.

وهاذه الآية هي الآية الَّتي تجتثُّ أصول الرياء من القلب لِمَنْ وعَاها؛ لأنَّ أكثر ما يُوقِعُ العبدَ في الرِّياء هو ضَعف شهودِ القلب هذه المعاني، فهو يعمل عملًا يرجو به من البشرِ ذِكرًا وشُكرًا؛ توهُّمًا أنَّه إذا أحسنَ العمل شكرُوه وحمِدُوه، ويكون في قلبِه توجُّهُ

إليهم، فلا ينفي من قلبِه إرادة غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويلتَبِسُ عليه عملُه الصَّالحُ لتَزَعْزُعِ أَع أصل الإخلاص فيه، وربَّما وقع في شبكة الشِّرك بحِبالةِ الشَّيطان له باقترافه الرِّياء(١).

والدَّليل الثَّاني: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا) أَنَّه قال: («قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ...») الحديث. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِهِ: («أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي»)، وهذا وصفُ الرِّياء؛ لأنَّ المرائيَ قاصدٌ بعملِه الله وغيْرَه، فجعلَ غيرَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شريكًا له، وجزاؤُه بطلانُ عملِه.

(١) فلا منجاة له إلا بشهود قلبِه هذه المعاني، وتكرارِها عليه مرَّة بعد مرَّة ، فإنَّها إذا رَسخت في القلب شَيَد المرءُ على قلبِه حِصنًا مَنِيعًا يحُول بينه وبين الرِّياء، وإذا ضعُفَ شُهودُها في القلبِ تسلَّط الرِّياءُ على العبدِ، ومكابدة فَ الله على قلبِه حِصنًا مَنِيعًا يحُول بينه وبين الرِّياء، وإذا ضعُفَ شُهودُها في القلبِ تسلَّط الرِّياءُ على العبدِ، ومكابدة ذَ لِكَ شديدة النَّاس: يحبُّون أن يُحمَدوا ويُشكَروا ويُذكروا، فدَفْعُ هذا الواردِ ومنازعة هذه الجبلَّة لا تكون إلَّا مع جهادٍ شديدِ بالإقبال على الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

ومن الأخبار المتقدِّمة أنَّ رجلًا شُهِر بالرِّياء في أعماله، وجرت ألسِنة النَّاس بذِكْرِ أنَّه مرائي، فارعوى بعد مدَّةٍ، وتاب وأناب إلى الله، فلم تُجدِ توبتُه في رفعِ ذِكره بالرِّياء عند النَّاس، فكان مع توبتِه يسمعُ ذِكر النَّاس له بالرِّياء، فخلاً ليلةً بربِّه سبحانَه، وأعْظَمَ سؤاله والانطراحَ بين يديْهِ في صلاة اللَّيل، ثمَّ خرج للمسجد لصلاة الفجر قبل آذانها، فمرَّ برجلين من العَسَسِ – وهم عسكر اللَّيل في الدَّولة الإسلاميَّة فيها سبق، فكانوا يسمُّون في ترتيبِ ديوان الجندِ مَن يُمسِك الحراسةَ في اللَّيل (عَسَسًا) –، فلمَّا مرَّ بهما قال أحدهما للآخر: مَن هذا القادم؟ – يعنى في ظلمة اللَّيل –، فقال له: فلانٌ، فقال السَّائلُ: المُرائي؟، فقال: قد كانَ كذَ لِكَ ثمَّ تاب فتاب الله عليه.

و أنظر هذا الرَّجلَ، أجرَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذِكْرَه بما شاءَ الله، لا بما شاء النَّاسُ، فإنَّ النَّاس لم يَنْزَعُوا من قبلُ عن ذكرِه بالرِّياء مع توبته، فلمَّا صدق وألحَّ على الله عَزَّفَجَلَّ في براءة نفسه من الرِّياء أظهر الله عَزَّفَجَلَّ براءتَه على لسان هذا الرَّجل.

ولهذا؛ فإنَّ من أعظم منفعةِ العبد لنفسِه أن يكونَ مع اللهِ، حاجِبًا نفسه عن النَّاس، قال عبد الله بنُ عونٍ: «ذِكرُ الله ثفاءٌ، وذِكر النَّاس داءٌ»، وممَّا يعظم به ذِكر النَّاس: الله دواءٌ، وذِكر النَّاس داءٌ»، وممَّا يعظم به ذِكر النَّاس: طلبُ العبد مرءاتهم في حمدِه، ومدحه، وذكرِه، وشكرِه، حتَّى يغلب عليه، فتصير أعمالُه لأجلِهم، نسأل الله سُبَحانهُ وَتَعَالَى أن يجنِّبنا جميعًا الرِّياء في أعمالنا وأقوالنا.

والشِّرك الَّذي يقع فيه المرائي هو شركٌ أصغر، فقد روى الحاكم بسندٍ حسنٍ عن شدَّادِ بن أوسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ أنَّه قال: «كُنَّا نَعُدُّ الرِّياء على عهد الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشِّرك الأصغر».

والدَّليل الثَّالث: حديث (أَبِي سَعِيدٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي...») الحديث. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)، وهو عند أبن ماجه، فالعزْوُ إليه أولى، وفي إسنادِه ضعفٌ، لَكِن له شاهدٌ من حديث محمودِ بن لبيدٍ عند أبن خزيمة، وإسناده صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («الشَّرْكُ الخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ»)، فوصفَهُ بمَا يُطابِقُ حقيقة الرِّياء المتقدِّمة، وجعل عملَه شركًا. ووضْفُه بـ(الخفاء)؛ لأنَّه لا يُطَّلَع عليه.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الكَهْفِ.

الثَّانِيَةُ: هَلْذَا الأَمْرُ العَظِيمُ فِي رَدِّ العَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ السَّبَبِ المُوجِبِ لِذَالِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الغِنَى.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الأَسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّركَاءِ.

الخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَالِكَ بِأَنْ يُصَلِّي المَرْءُ للهِ، لَكِنْ يُزَيِّنْهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُلِ إِلَيْهِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٣٧- بَابُ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بَعَمَلِهِ الدُّنْيَا

[١] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ﴾ [١] وَقَوْلِهِ تَعَالَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ١٥] الآيتَيْن.

[٢] في «الصّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الخّمِيطَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيطَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيطَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَٱنْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِدِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَٱنْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِدِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الجِرَاسَةِ كَانَ فِي الجِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الجَرَاسَةِ كَانَ فِي الجَرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ ٱسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ لَهُ يُشَفَّعُ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان أنَّ إرادةَ الإنسانِ بعملِه الدُّنيا منَ الشِّركِ.

والمراد بذَ لِكَ: ٱنجذابُ الرُّوح إليها، وتعلُّقُ القلبِ بها، حتَّى تكونَ قصدَ العبدِ من عملِه الدِّينيِّ، وهو شركٌ ينافي التَّوحيد.

# وإرادةُ الإنسانِ بعملِه الدُّنيا نوعان:

أحدهما: إرادةُ الإنسانِ ذَ'لِكَ في عملِه كلّه، وهذا لا يكون إلّا من المنافقين، فهو متعلّقٌ بأصل الإيمان، ويُحكم عليه أنّه شركٌ أكبر.

والآخر: إرادةُ العبد ذَ لِكَ في بعض عملِه، فهو متعلِّقٌ بكمال الإيمان لا أصلِه، ويُحكم عليه بأنَّه شركٌ أصغر.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ أللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا ...﴾) [هود: ١٥] الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴾)؛ أي: لا يُظلَمون بإنقاصِهم حقَّهم، فعجَّل لهم جزاءَهم في الدُّنيا، وتوعَّدهم في الآخرةِ فق الآخرةِ فق اللَّذين لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِكُولُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فق اللَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِكُولُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فق اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ»)، إلى قولِه: («وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ»)، وذَالِكَ من وجهين:

أحدهما: في جعْلِ مَنْ أراد بجهادِه الدُّنيا عبدًا لأعراضِها، فهو عبد الدِّينار، وعبد الدِّينار، وعبد الدِّرهم، وعبدُ الخَمِيصَة، وعبد الخَمِيلة، وعبوديَّته للدُّنيا خبرٌ عن وقوع الشِّرك منه، والواقع منه شركٌ أصغر؛ لإرادته الدُّنيا في بعض عملِه.

والآخر: في الدُّعاء عليه بالتَّعس – وهو: الهلاك – والانتكاس – وهو: الخيبة –، وأنْ إذا شَاكتُه شوكةٌ – أي وَخَزَتْه شوكةٌ فدخلت في جسمه – لم يقدِرْ على ٱنتقاشها – والانتقاشُ: إخراج الشَّوك ونحوه بآلة المنقاش –، والدُّعاء عليه دليلُ على ذمِّ حالِه.

#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: إِرَادَةُ الإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ.

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ الإِنْسَانِ المُسْلِم عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَالخَمِيصَةِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ.

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «تَعِسَ وَٱنْتكسَ».

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: «**وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ**».

السَّابِعَةُ: الثَّنَاءُ عَلَى المُجَاهِدِ المَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

#### ۳۸ پَابُ

مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ، أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ؛ فَقَدِ ٱتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ

[١] وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ!».

[٣] عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَانِهِ الآيَة : [٣] عَنْ عَدُونَ اللَّهِ الآيَة الآيَة الآيَة ، قَالَ: ﴿ التَّوبة : ٣١] الآيَة ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! ، قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ ؟! » ، فَقُلْتُ: بَلَى ، قَالَ: ﴿ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .

#### 20 **\$** \$ \$ 65

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ طاعة العلماءِ والأمراءِ وسائر المعظَّمِين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام منِ ٱتِّخاذهم أربابًا من دون الله - أي: آلهةً -؛ لأنَّ عبادة الله ناشئةُ عن طاعتِه، وليس لأحدٍ من الخلق طاعةُ إلَّا إذا كانتْ مندرجةً في طاعةِ الله.

### وطاعة المعظَّمين في خلاف أمر الله نوعان:

أحدهما: طاعتُهم فيما خالفوا فيه أمرَ الله معَ اعتقاد صحَّة ما أَمَرُوا به وجعْلِه دينًا؟ وهذا شركٌ أكبر.

والآخر: طاعتُهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم ٱعتقاد صحَّته، ولا جعْلِه دينًا، فقُلْبُ العبد مُنْطَوٍ على ٱعتقادِ خلافِه، ووافقَهُم لهوًى من شبهةٍ أو شهوةٍ؛ وهذا شركٌ فقُلْبُ العبد مُنْطَوٍ على ٱعتقادِ خلافِه، ووافقَهُم لهوًى من شبهةٍ أو شهوةٍ؛ وهذا شركٌ أصغر عند جماعةٍ من علماء أهل الشُّنَّة، وعند آخرين نوعُ تشريكٍ، والمراد بـ (نوع التَّشريك): ما فيهِ صورةُ الشِّرك دون حقيقتِه، فهو محرَّمٌ، لَكِن لا يبلغ أن يكون شركًا.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديثُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أنَّه قال: («يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ عِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ...») الحديث. أخرجه أحمدُ في «المسند» بنحو هذا اللَّفظ، وعزاه إليه أبن تيميَّة الحفيد في بعض تصانيفه بهذا اللَّفظ المذكور مُسندًا من كتابٍ لم يسمِّه، فأشْبَهُ شيءٍ أن يكون في كتاب «طاعة الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للإمام أحمد.

يعني: شيخُ الإسلام قال مرَّةً في أحد تصانيفه: قال أحمدُ: حدَّ ثنا عبد الرَّزاق، قال: حدَّ ثنا مَعْمَرٌ، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبْنِ عَبَّاسٍ؛ فذكره بهذا اللَّفظ الَّذي في «كتاب التَّوحيد»، وهذا الإسناد والمتن مفقودٌ من كُتُبِ أحمدَ الَّتي بأيدينا، والأظهر والله أعلم - أنَّه في كتاب «طاعة الرَّسول صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ، وهو ممَّا لم يُوجَد، وإسناده صحيحٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ»)؛ أي: عذابًا لكم جزاءَ معارضة قولِ رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولِ أبي بكر وعُمَر رَضِوَلْيَكُ عَنْهُا،

وتقديم طاعتهما على طاعتِه، وإذا كان هذا في حقِّ الشَّيخين معه؛ فكيف بِمَن قدَّم غيرهما ممَّن هو دونهما على الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طاعته؟!

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ فَلِيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ مِن النور: ٦٣]) الآية. وساقه المصنِّف مُضمَّنًا قولَ الإمام أحمد؛ لأنَّه جارٍ مجرى تفسيرِه.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَدِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَسَلَّمَ طَاعَةُ المعظَّمين في خِلاف ما جاء به، والمخالِفُ له متوعَدٌ في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم.

والفتنة: الشِّركُ والكفر، فمخالفة أمرِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفضي إلى الكفر والشِّرك، إذا أقترنت بما يُناقِضُ أصلَ طاعته؛ كاعتقاد صحَّة طاعة غيره على خلافِ أمرِه، وربَّما أفضتِ المخالفة إلى العذاب الأليم إذا لم تُنَاقِض أصلَ طاعة النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكون كبيرة من كبائر الذُّنوب.

ودلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: («أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟!»)، مع قولِه: («فَتِلْكَ عِبَادَةُهُمْ»)، فجعلَ طاعتَهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم؛ لأنَّه من شرك الطَّاعة، وقد يكون أكبرَ وقد يكون أصغر على ما تقدَّم، فإذا ٱعتقد صحَّة ما جعلُوه وجَعَلَهُ دينًا فهاذا شركٌ أكبر، وإن لم يعتقد صحَّته ولا

جعلَهُ دينًا، لكِنَّه جرى معهم على الموافقة لأجل هوًى يجدُه من شهوةٍ أو شبهةٍ؛ فهو شركٌ أصغر، أو نوعُ تشريكِ عند قومٍ من أهل السُّنَّة.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

#### فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النُّورِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّالِثَةُ: التَّنْبيهُ عَلَى مَعْنَى العِبَادَةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَمْثِيلُ آبْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الخَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الأَحْوَالِ إِلَى هَاذِهِ الغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِي الخَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الأَحْوَالِ إِلَى هَاذِهِ الغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأَكْثَرِ عِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِي العِلْمُ وَالفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الحَالُ إِلَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ، وَتَسْمِيَتُهَا وَلاَيَةً، وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِي العِلْمُ وَالفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِينَ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفّقه الله،

قولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: تَغَيَّرُ الأَحْوَالِ إِلَى هَلْذِهِ الغَايَةِ)؛ أي: في الأزمنة المتأخِّرة، (حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ)؛ أرادَ ما يعتقده كثيرٌ فيمَن يُنسَب إلى العلم والعبادة من الضُّرِّ والنَّفع، ممَّا يسمُّونه (سِرًّا) و(ولايةً).

وقولُه: (وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ)؛ أي: جُعِلَت عبادة الأحبار هي حقيقة ما يُطلَب من العلم والفقه، مُريدًا ما يعتقده كثيرون ممَّن ينتسبُ إلى العلم والفقه من وجوبِ التَّقليد مطلقًا وحُرمةِ الخروج عليه أبدًا – أي: على المذهب المتبوع.

وقولُه: (ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِخِينَ)؛ أي: ٱعتُقِد في الفُسَّاق، والأحجار، والأشجار، وغيرها.

وقولُه: (وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِيَ مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِينَ)؛ أي: جُعِل مَا ٱدُّعِيَ مِن وجوب التَّقليد وحرمةِ الخروج على القولِ حظًّا لِمن يُنْسَب إلى العلم وليسَ هو من أهلِه.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

#### ٣٩- بَابُ

[۱] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَكُلُا بَعِيدًا اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

[٢] وَقَوْلِ فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَعْنُ مُصَلِحُونَ اللهُ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَعْنُ مُصَلِحُونَ اللهُ اللهُ

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف:٥٦].

[٤] وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] الآية.

[٥] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِلَا جِئْتُ بِهِ».

قَالَ النَّوَوِيُّ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ «الحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».

[7] وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ -، وَقَالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشُوةَ -، وَقَالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ؛ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ؛ اليَهُودِ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ؛ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ؛ فَنَزَلَ لِن مَنْ أَنْ يَأْتِيا كَاهِنَا فِي جُهَيْنَةً؛ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ فَا لَيْهُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ فَاللَّهُ مَا عَامِنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ ﴾ فَنَزَلَ لِنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ عَامَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ ﴾ والنساء: ٦٠] الآية.

[٧] وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ ٱخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّاخِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَذَ لِكَ؟، قَالَ: نَعَمْ؛ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ التَّحاكم إلى غير الشَّرع ينافي التَّوحيدَ، فالتَّوحيدُ يتضمَّن ويستلزمُ ردَّ الحُكم إلى الله وإلى رسولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والخروجُ عن ذَلْكَ من شركِ الطَّاعة، وله ثلاثُ أحوال:

الأولى: أن ينطويَ قلبُ العبدِ على الرِّضا بالتَّحاكم إلى غير الشَّرع، فيقبلُه ويجبه؛ وهذا شركٌ أكبر.

والثَّانية: ألَّا يرضاه العبد ولا يحبَّه، وإنَّما أجابَ إليه لأجل الدُّنيا، أو ٱتِّباع شهوةٍ أو شبهةٍ؛ وهذا شركُ أصغر.

والثَّالثة: أن يَضطَرَّ إليه ويُكرَه عليه، فلا سبيل لاستيفاء حقِّه إلَّا بهِ؛ فالحرج مرفوعٌ عن العبدِ حينئذٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ اللهِ يَعَالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِهِ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ اللهِ يَعَالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِهِ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ اللهِ يَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ اللهِ يَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُرُهُ وَقَلْبُهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ سبعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ... ﴾ [النساء: ٦٠] الآية ).

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: (﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمِ وَالَّ الْمَافَقِينَ، فإرادة التَّحاكم إلى الطَّاغوت نفاقٌ وكفرٌ، وهي تتضمَّن الرِّضا به والمحبَّة له.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ [البقرة: ١١]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجة: في قوله: (﴿ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾)، وهي في المنافقين أيضًا، ومِن إفسادِهم: إرادتَهُمُ التَّحاكم إلى الطَّاغوت، فالتَّحاكم إليه نفاقٌ وفسادٌ في الأرض.

والدَّليل الثَّالث: قوله تعالى: (﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا ﴾)، ومن الفساد المنهيِّ عنه التَّحاكمُ إلى غير الشَّرع كما في الآيتين السَّابقتين.

والدَّليل الرَّابع: قوله تعالى: (﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وجوهٍ:

أُولِها: ٱستنكاره سبحانه ٱبتغاءَهُم غير حُكم الشَّرعِ، في قوله: (﴿ أَفَحُكُم ٱلجَهِلِيَةِ ﴾)، فالاستفهام للاستنكار.

وثانيها: تسميةُ ما ٱبتغوه جاهليَّةً، وما أُضِيف إليها فهو مُحرَّمٌ كما تقدَّم.

وثالثها: في قوله تعالى: (﴿ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾)؛ أي: لا أحدَ أحسن من الله حكمًا لِمَن كان مُوقِنًا مُؤمِنًا بِالله.

والدَّليل الخامسُ: حديث (عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضَّالِللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُ:

قَالَ: «لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ...») الحديث، وعزاه المصنِّف إلى (كِتَابِ «الحُجَّةِ») – واسمُه:

كتاب «الحجَّة في بيان المَحَجَّةِ» للحافظِ أبي نصرٍ المقدسيِّ –، والحديثُ عند مَنْ هو أشهر منهُ، فرواه أبن أبي عاصمٍ في «السُّنَّة»، وأبو نُعَيْمٍ الأصبهانيُّ في «حلية الأولياء»، وإسناده ضعيفٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»)، بنفي الإيهان عمَّن لم يكُنْ هواه تبعًا لِمَا جاء به النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

## والإيمان المنفيُّ هنا يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون المنفيُّ أصلَ الإيمان، إذا كان المراد بما جاء به النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أصلُ الدِّين الَّذي لا يكون العبد مسلِمًا إلَّا به.

والآخر: أن يكون المنفيُّ كمال الإيمان، إذا كان المراد بها جاء به النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: بقيَّةُ شرائع الدِّين الَّتي ليستْ من أصلِه.

والدَّليل السَّادس: حديثُ (الشَّعْبِيِّ) قال: (كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ...) الحديث، رواه الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير»، وإسناده ضعيف ٌ لإرسالِه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: (فَنزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مقصود التَّرجة في كونِه سببَ نزولِها المعينَ على مقصود التَّرجة في كونِه سببَ نزولِها المعينَ على فهمِها، وفيه التَّصريح بأنَّ التَّحاكمَ إلى غير الشَّرع من فعْلِ أهل النِّفاق والكفرِ، فالمتحاكمان منافقٌ ويهوديُّ.

والدَّليل السَّابع: حديثُ آبن عبَّاسٍ رَضَيَّكُ عَنْهُا؛ أَنَّه قال: (نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ...) الحديث، رواه الكَلْبِيُّ في «تفسيرِه»، وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا.

### ودِلالته على مقصود التَّرجمة: كسابقه.

والصَّحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطَّبرانيُّ في «الكبير» بسندٍ قويٍّ عن أبن عبَّاسٍ أنَّه قال: «كانَ أبو بُرْدَةَ الأسلميُّ كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه أناسٌ من المسلمين، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ ... ﴾ [النساء: ٦٠] الآيةَ».

والآيةُ في سياق الخبرِ عن المنافقينَ، فقولُه: «فتنافر إليه أناس من المسلمين»؛ أي: يُعَدُّونَ منهم باعتبار الظَّاهر، وإلَّا فهم منافقونَ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فیه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الإِعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الطَّاغُوتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١].

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَعْرَافِ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونً ﴾ [المائدة: ٥٠].

الخَامِسَةُ: مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ الأُولَى.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالكَاذِبِ.

السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ المُنَافِقِ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).



<sup>(</sup>١) نهاية المجلس الرَّابع.

#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٤٠ بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ ۚ ﴾ [الرَّعد: ٣٠] الآية. [٢] وَقِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» قَالَ عَلِيُّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!».

[٣] وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ٱبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ٱبْنِ عَبَاسٍ؟ أَنْهُ رَأَى رَجُلًا ٱنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ؛ ٱسْتِنْكَارًا لِذَ لِكَ، وَجُلًا ٱنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ؛ ٱسْتِنْكَارًا لِذَ لِكَ، فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَوُ لَاءِ؟، يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْ لِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ». ٱنْتَهَى. [3] وَلَمَّ سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ أَنْكُرُوا ذَ لِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِم: ﴿ وَهُمْ مَا يَكُونُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

#### 20 **\$** \$ \$ 65

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ جَحْدَ شَيْءٍ من الأسماء والصِّفات كُفْرٌ، أو بيانُ حُكْمِه؛ فيجوز في (مَنْ) الواردةِ في التَّرجة وجهان:

أحدهما: أن تكونَ شَرطيَّةً، حُذِف جوابُ شرطِها، وتقديرُه: (فقد كَفَرَ)؛ فيكون سياق الكلام: (باب مَنْ جحد شيئًا من الأسماء والصِّفات فقد كفرَ).

والآخر: أن تكون آسمًا موصولًا بمعنى (الَّذي)، فيكون تقدير الكلام: (باب الَّذي جحد شيئًا من الأسماء والصِّفات)، ويكون المقصودُ بيانُ حُكم ذَ'لِكَ.

والمراد ب(الأسماء والصِّفات) في التَّرجمة: أسماء الله وصفاتُه، فهما المرادان عند الإطلاق.

والاسم الإلهيُّ هو: ما دلَّ على الذَّات الإلهيَّة مع كمالٍ تتَّصف به.

والصِّفة الإلهيَّة هي: ما دلَّ على كمالٍ يتعلَّق بالله.

#### وجَحْدُ الأسماء والصِّفات نوعان:

أحدهما: جحْدُ إنكارٍ؛ بنَفْيِ ما أثبته الله لنفسِه منها، أو أثبتَه له رسولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وهذا كفرٌ أكبر.

والآخر: جَحْد تأويل؛ فيكونُ الحامل عليه التَّأويل لا الإنكار؛ وهاذا كُفرٌ أصغر؛ لأنَّ صاحبَه عَرَضَتْ له شبهةٌ ٱستدعتْ قولَه من أثرِ أو نظرِ أو غيرهما.

وتحقيق كونِه تأويلًا إذا قوي المأخذُ؛ فإن كان واهيًا أُلحِق بجحْد الإنكار؛ كمَنْ يقول في قوله تعالى: ﴿ بَلۡ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]؛ هما: الشَّمس والقمر، فهذا جحْدُ إنكارٍ؛ وإن كانت صورته التَّأويل؛ لِوَهَاء المأخذ الَّذي تعلَّق به.

<u>۞</u>۞

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعة أدلَّةٍ:

فَالدَّلِيلِ الْأُوَّلِ: قُولُه تعالى: (﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ ﴾ [الرَّعد:٣٠]).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في كون جحْدِ ٱسمِ الرَّحْمَانِ كَفَرًا، وجحْدُ غيره من الأسماء والصِّفات الإلهيَّة كُفرٌ أيضًا؛ فالباب واحدٌ.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (عَلِيٍّ) رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ قال: («حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ...») الحديث. أخرجه البخاريُّ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!»)؛ فجحْد شيءٍ من الأسماء والصِّفات هو من تكذيبِ الله ورسولِه صَاَّلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ؛ لأنَّ العلمَ بها مبنيُّ على خبرهما.

والدَّليل الثَّالث: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ ؟ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا ٱنْتَفَضَ...) الحديث، رواه (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) في «المصنَّف» بنحوه، وإسناده صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في اُستنكار اُبْنِ عَبَّاسٍ حالَ الرَّجل لمَّا اُنتفض عند سمَاعه حديثًا في الصِّفات، (فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَلُولًاء؟، يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِه، وَيَمْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ»)؛ فمقصودُه الإنكارُ على مَنْ جحدَ شيئًا من الصِّفات، وكذَ لِكَ يُنكَر على جاحد الأسماء؛ لأنَّ بابها واحدٌ.

وقوله في الحديث: («مَا فَرَقُ») يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون أسمًا؛ أي: ما خوْف هَؤُلاءِ.

والآخر: أن تكون فعلًا مخفَّف الرَّاءِ أو مُشدَّدها: «مَا فَرَقَ هَاؤُلَاءِ؟»، أو «مَا فَرَّقَ هَاؤُلَاءِ؟»؛ أي: لم يفرِّقوا بين الحقِّ والباطل.

والدَّليل الرَّابع: حديث مجاهدٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ - وهو أحد التَّابعين من مكَّةَ - في سبب نزول قول على: (﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾ [الرعد: ٣٠]). رواه ٱبن جرير في «تفسيره»، وإسناده ضعيفٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في كونِه سببًا لنزول الآية المذكورة يعين على فهمِها، وتقدَّم بيانُ وجهِ الاستدلال بها.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

#### فیه مسائل؛

الأُولَى: عَدَمُ الإِيمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الثَّانِيةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ.

الثَّالِثَةُ: تَرَكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ العِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذِيبِ اللهِ وَرَسُولِهِ؛ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ المُنْكِرُ. الخَامِسَةُ: كَلَامُ ٱبْنِ عَبَّاسِ لِمَنِ ٱسْتَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَ لِكَ، وَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ.

#### 20 **\$** \$ 50 500

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأُولَى: عَدَمُ الإِيمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)؛ أي: بسببِ شيءٍ يتعلَّق بالأسماء والصِّفات، فالباء سببيَّةٌ، وهذا السَّبب هو جَحْدُها، فمَن جحدَها انتفى عنه الإيمان.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٤١ - بَابُ قُوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى:

# ﴿ يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النَّحل: ٨٣] الآية

قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَلَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي». وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «يَقُولُونَ: لَوْ لَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا». وَقَالَ آبْنُ قُتَيْبَةَ: «يَقُولُونَ: هَلَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا».

[۲] وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ؛ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ...» الحَدِيثَ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ -: «وَهَلَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَيُشْرِكُ بِهِ».

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان أنَّ إضافة النِّعم إلى غير الله تُنافِي توحيده، وهي نوعان: أحدهما: نسبتُها إلى غير الله باللِّسان مع إقرار القلب بأنَّها من الله؛ وهذا شركٌ أصغر. والآخر: نسبتُها باللِّسان إلى غير الله مع اعتقاد القلب أنَّها منه وليست من الله؛ وهذا شركٌ أكبر.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ ٱللَّهِ ... ﴾ [النحل: ٨٣] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾)، مع قولِه في آخِر الآية: (﴿ وَأَكَثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ آَ ﴾)، فالحال الواقعة بمعرفة النَّعمة ثمَّ إنكارها بنسبتِها إلى غير الله هو كفرٌ، ويتنوَّع بحسب ما يكون في القلب على ما تقدَّم. وذكر المصنف رَحَمَهُ اللَّهُ تعالى في تفسير الآية ثلاثة أقوال:

أُوَّهَا: قولُ (مُجَاهِدٍ: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَلْذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي»). رواه آبنُ جريرٍ، وإسناده صحيحٌ.

والثَّاني: قول (عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا»). رواه أبن جرير أيضًا، وإسناده ضعيفٌ.

وثالثها: قول (ٱبْنِ قُتَيْبَةَ) - صاحبِ التَّصانيف -: («يَقُولُونَ: هَلَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا»). والقولان الأوَّلان يتناو لهُما القِسمان المتقدِّمان.

وأمَّا القول الثَّالث: فيتمحَّضُ في كونِه شركًا أكبرَ، فاعتقاد أنَّ ما يصِل من النِّعمة هو بشفاعةِ الآلهةِ إلى الله كمَا كانت تدَّعيه العربُ هذا شركٌ أكبر.

والدَّليل الثَّاني: حديث (زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبالدِّي...») الحديث، متَّفقٌ عليه، وتقدَّم في (بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: («أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»)، ثمَّ ذكر الكافرَ في قوله: («وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَالِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ»)؛ الكافرَ في قوله: («وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَالِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَبِ»)؛ أي ذكافرٌ بالله مؤمنٌ بالكوكب، وتقدَّم أنَّ الكفر الواقع حينئذٍ هو كفرٌ أصغر؛ لأنَّهم

أعتقدوا السَّببيَّة، فَهُم في قلوبِهم يجعلون النِّعمة صَادرةً من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لَـكِن أضافوها بألسنتِهِم إلى غيره سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النِّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَلْدَا جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيرَةٍ.

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ هَاذَا الكَلَامِ إِنْكَارًا لِلنَّعْمَةِ.

الرَّابِعَةُ: ٱجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ فِي القَلْبِ.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٤٢ - بَابُ [١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَ الْحَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾ [البقرة]

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ: «الأَنْدَادُ؛ هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: واللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَةُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَلْذَا لَا عُلْمُةِ اللَّيْلِ، وَهُو أَنْ تَقُولَ: واللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَةُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَلْذَا لَا عُلْمُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ لَا تَاللهُ وَفُلانٌ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلانًا = هَلذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ». رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي حَاتِم.

[٢] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

[٣] وَقَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ أَحْلِفَ باللهِ كَاذِبًا؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

[٤] وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ

فُلَانٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحِ.

[٥] وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: (أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ)، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: (أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ)، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: (بَاللهِ ثُمَّ بِكَ)، قَالَ: وَيَقُولُ: (لَوْ لَا اللهُ ثُمَّ فُلَانٌ)، وَلَا تَقُولُوا: (لَوْ لَا اللهُ وَفُلَانٌ).

20 **\$** \$ \$ 55

صَالِح بْن عَبْد اللَّه بْن حَمَد الْعُصَيْمِيّ

قال الشَّارح وفّقه الله،

مقصود التَّرجمة: بيانُ النَّهي عن جَعْلِ الأنداد للهِ.

والأنداد: جمعُ النِّدِّ، والنِّدُ ما آجتمع فيه معنيان:

أحدهما: المِثلُ والمشابهة.

والآخر: الضِّدُّ والمخالَفةُ.

فإذا ٱجتمعا في شيءٍ فقُورِنَ بغيرِه صار نِدَّا لهُ.

و التَّنديد نوعان:

أحدهما: تنديدٌ أكبر؛ وهو المتضمِّن جعْلَ ندِّ للله يزولُ معه أصل الإيمان.

والآخر: تنديدٌ أصغر؛ وهو المتضمِّن جعْلَ ندِّ للله يزول معه كمال الإيهان.

والمذكور في التَّرجمة من الثَّاني لا الأوِّل.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ... ﴾ [البقرة: ٢٢]) الآية.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾)، فهو نهيٌ، والنَّهي للتَّحريم، فاتِّخاذ الأنداد محرَّمٌ؛ لأنَّه شِركٌ؛ فالآية في تحريم الشِّرك.

وذكر المصنّف في تفسيرها قولَ ٱبْنِ عبّاسٍ عند (ٱبْنِ أَبِي حَاتِمٍ) بإسنادٍ حسنٍ: («الأَنْدَادُ؛ هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ...») إلى آخِرِه.

وهَاؤُلَاءِ المذكورات في كلام آبْنِ عبَّاسٍ هنَّ من الشِّرك الأصغر؛ لقوله في آخره: («هَلْنَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ»)؛ أي: شُعبَةُ منه، وتقدَّم أنَّ هذا التَّركيب في خطاب الشَّرع موضوعٌ للدِّلالة على الكفر والشِّرك الأصغر.

والدَّليل الثَّاني: حديث (عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ...») الحديث. (رَوَاهُ) أبو داود وَ(التِّرْمِنِيُّ)، (وَحَسَّنَهُ) التِّرمذيُّ، (وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ).

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»)، فالحلِفُ بغير الله من جَعْلِ الأنداد؛ ورُتِّب عليه الكفر والشِّرك، وهو من أصغرِهِمَا، والكفرُ أصلٌ جامعٌ، والشِّرك من أفرادِه، فالكفرُ يكون بالشِّرك وبغيرِهِ.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ) رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّه قال: («لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ...») الحديثَ. رواه الطَّبرانيُّ في «معجمه»، وإسناده ضعيفٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في تصييره الحلف بالله كاذبًا أَحَبَّ إليه من الحلف بغير الله صادقًا؛ لأنَّ الحلِف بغير الله شركُّ؛ والحلِف بالله كذِبًا معصيَةٌ من الكبائر، وهي دون الشِّرك.

والدَّليل الرَّابع: حديث (حُذَيْفَةَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أَنَّه (قَالَ: «لَا تَقُولُوا...») الحديثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)، وإسناده صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ»)، والنَّهي للتَّحريم، وعلَّتُه: ما فيه من التَّنديد وفق ما ذكره أبنُ عبَّاسٍ في تفسير الآية، فالقائل: (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ؛ سوَّى بين الخالقِ والمخلوقِ، فجعل المخلوق ندًّا لله وهو هنا مِنَ التَّنديد الأصغر.

والدَّليل الخامس: حديث (إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ...) الحديث. رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»، بإسنادٍ حسنِ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في كراهيته (أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: (أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ))، وتقدَّم أَنَّ الكراهية في عُرف السَّلف: التَّحريم.

والآخر: في قوله: (وَلَا تَقُولُوا: (لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ))، فالنَّهي يفيد التَّحريم؛ لما فيه من التَّنديد المتقدِّم بيانُه في أثر آبنِ عبَّاسٍ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

#### فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ فِي الأَنْدَادِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمْ يُفَسِّرُونَ الآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعُمُّ الأَصْغَرَ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ اليَمِينِ الغَمُوسِ.

الخَامِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ (الوَاوِ) وَ(ثُمَّ) فِي اللَّفْظِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## ٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالحَلِضِ بِاللّٰهِ

[١] عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَف اللهِ صَالَّاللهُ عَلَيْم وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ». رَوَاهُ ٱبْنُ مَا جَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ حُكم مَنْ لم يقنع بالحلف بالله.

والمراد بـ (القناعة) هنا: الرِّضا المذكور في الحديث، فالتَّقدير: (بابُ ما جاء فيمن لم يرضَ بالحلِف بالله).

وعدل المصنّف عن قولِه: (لم يرْضَ) - الواردِ في الحديثِ - إلى قولِه: (لم يقنع)؛ لأنَّ القناعة مفتاح الرّضا، فهي مقدّمَتُه، فمنشأُ ٱستقرار الإرادة بالرّضا في القلب: عدمُ القناعة ٱبتداءً، فإذا ٱنتفتِ المنازعة في القناعةِ بلغَ ذَالِكَ من قلبِ العبدِ الرّضا.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديثُ عبدِ الله (بن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ... ») الحديث. (رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهُ)، وإسناده حسنٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»)، فمَنْ لم يرضَ بالحلِفِ بالله فليس مِنَ الله، وبراءتُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى منه على وجه الانفصال عنه تدلُّ على كونِه كفرًا أكبر.

وموردُه: إذا لم يرضَ بالله محلوفًا به، فمَن لم يرضَ بالله محلوفًا به وقع في الشِّرك الأكبر، هذا أحسن الأقوال في معنى الحديث.

كأن يُقال لرجل: (أحلف لك بالله كذا وكذا)، فيقول: أنا لا أريد أن تحلف لي بالله، ولا أرضى أن تحلف لي بالله، ثمّ يلتمسُ أن يحلف له بغير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فعدَمُ رضاه بالله استخفاف بجناب الله عَزَّهَ جَلَّ في ربوبيَّتِه وألوهيَّتِه وأسمائِه وصفاتِه.



قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ بِالآبَاءِ.

الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهِ أَنْ يَرْضَى.

الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

### 84- بَابُ قَوْلِ (مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ)

[١] عَنْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

[٢] وَلَهُ أَيْضًا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟!، مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

[7] وَلِابْنِ مَاجَهْ، عَنِ الطُّفَيْلِ - أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - قَالَ: رَأَيْتُ كَأَيُّ أَتَيْتُ عَلَى نَفُرِ مِنَ النَّهُ وِهِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لَآنَتُمُ القَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ٱبْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: القَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ٱبْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ٱبْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ٱبْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ لَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ مُ أَتَيْتُ النَّيِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ مُنَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: هَلْ أَنْكُمْ مَقُولُونَ: هَلُ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرُتُ مِهَا مَنْ أَخْبَرُتُ مِهَا مَنْ أَنْكُمْ مَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمِّدُ اللهُ وَلَيْلَا مُعْبَرَ مِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِهَا مَنْ اللهُ وَشَاءَ مُحَمِدَ وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ الللهَ وَكَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَصَاءَ مُحَمِدُ وَلِكُنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَمُلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

#### 20 **\$** \$ \$ 65

#### قال الشَّارح وفَّقه الله،

مقصود التّرجمة: بيان حُكم قولِ: (ما شاء الله وشئت).

#### **(\$)(\$)(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلة:

فالدلّيل الأوّل: حديث (قُتَيْلَة) بنتِ صَيْفِيّ الجهنيّة رَضَالِيّهُ عَنْهَا: (أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النّبِيّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ...) الحديث. (رَوَاهُ النّسَائِيُّ)، وإسناده صحيحٌ.

وتصحيح النَّسائيِّ له ذكره أبن حجرٍ في «فتح الباري»، وهو مفقودٌ من نسخِ «السُّنن الصُّغرى» و «الكبرى» الَّتي أنتهت إلينا.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِعْتَ)، وهو يستلزم نَهْيَهُم عن قولِ: ما شاء الله وشئت، والنَّهي للتَّحريم، فيكون ذَ لِكَ مِحَرَّمًا.

والدَّليل الثَّاني: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَّالِثُهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ...) الحديث. رواه النَّسائيُّ أيضًا، وهو في «الكبرى» دون «الصُّغرى» – أي في «سننه الكبرى» دون «سننه الصغرى» –، ورواه أبن ماجه أيضًا، وإسناده حسنُ. ودِلالته على مقصود التَّرجة من ثلاثة وجوه:

أَوَّ لَهَا: فِي قوله: («أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟!»)؛ أي: بقولِك: ما شاءَ اللهُ وشئتَ، والتَّنديد هنا:

التَّسوية؛ فإنَّ (الواو) بينهما تقتضي التَّسوية بينهما.

وثانيها: أنَّ الاستفهام أستنكاريُّ، فهو لإنكار مقالَتِه.

وثالثها: في قولِه: («مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»)، بتقرير إفراد الله بالمشيئة دون شريكٍ؛ إمعانًا في كمال توحيده سبحانه.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (الطُّفَيْلِ) بنِ سَخْبَرَةَ رَضَيَّلِللَّهُ عَنْهُ (- أَخِي عَائِشَةَ) أُمِّ المؤمنين (لِأُمِّهَا -)؛ أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ...) الحديث. رواه أبن ماجه، وإسناده صحيحٌ.

#### ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قولِه: («فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ»)، وهو نهيٌ يفيد التَّحريم؛ لما تقدَّم من وجودِ التَّسوية فيه الجاعلةِ له شركًا أصغر.

وقولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحديث: («كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا»)؛ تقريرٌ لكونه شركًا أصغر؛ إذْ لو كانَ أكبرَ لبادرهمُ النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإنكار؛ لمنافاته أصلَ دعوتِه وبعثته.

ووقع عند أحمدَ التَّصريحُ بأنَّ المانعَ له هو الحياء، والمراد: حياؤُه من الله في تقدُّمِه بنهي النَّاس عن شيءٍ قبل وحي منهُ سبحانه.

والآخر: في قوله: («وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»)؛ فأمرَهُم بإفراد المشيئة لله، وتقدَّم أنَّ هذا هو غايةُ الأدب في توحيدِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشِّرْكِ الأَصْغَرِ.

الثَّانِيَةُ: فَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوًى.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟!»؛ فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ:

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَلَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ؛ لِقَوْلِهِ: « يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا».

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِخَةَ مِنْ أَقْسَامِ الوَحْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ بَعْضِ الأَحْكَامِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

#### ه ٤ - بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْمَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] الآية.

[٢] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ٱبْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ: أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

#### 20 **2 2 3 3 5 5 5**

قال الشَّارح وفّقه الله؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ مَن سبَّ الدَّهر فقد آذى الله.

والدَّهر هو: الزَّمن، وسبُّه: شتمُه.

وأذيَّة الله: تنقُّصُه.

#### وسبُّ الدَّهر له ثلاثة أحوالٍ:

الأولى: سبُّ الدَّهر على أعتقاد كونِه فاعلًا مع الله؛ وهذا شركٌ أكبر.

والثَّانية: سبُّ الدَّهر على أعتقادِ كونِه سببًا في تلك الحوادثِ؛ وهذا شركٌ أصغر.

وثالثها: سبُّ الدَّهر مع عدم أعتقاده فاعلًا مع الله ولا سببًا؛ وهذا محرَّمٌ.

**(2)** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ أللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا... ﴾ [الجاثية: ٢٤] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُونَ ﴾)، وهو خبرٌ عن الدُّهريِّين من الكفَّار، ومَنْ وافقهم من مشركِي العرب الَّذين يَنسِبُون الأفعال إلى الدَّهر، والسَّابُّون الدَّهرَ مشابِهون لهم في ذَلِكَ، إذْ يجعلون للدَّهرِ في الأفعال تصُرُّفًا.

والدَّليل الثَّاني: حديث (أبي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أنَّه (قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ٱبْنُ آدَمَ...») الحديثَ. متَّفَقٌ عليه.

ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («يُؤذِينِي ٱبْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ»)، فجعل مسبَّةَ الدَّهر أذيَّةً لهُ، والمراد بها كونُه تنقُّصًا لله، ومَن آذى الله ففِعْله مُحَرَّمٌ؛ بل كبيرةٌ من كبائر الذُّنُوب.

والآخر: في قوله: («لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ»)، فإنَّه نهيٌ، والنَّهي للتَّحريم.

ومعنى قوله: («وَأَنَا الدَّهْرُ») - وفي الرِّواية الثَّانية: («فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ») - يفسِّره قولُه في الحديث نفسِه: («أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»)؛ فالمراد بقوله: («وَأَنَا الدَّهْرُ»)؛ أي: ليَ التَّصُرُّف فيه بتقليبه.



قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مُسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ.

الثَّانِيَةُ: تَسْمِيَتُهُ أَذَى اللهِ.

الثَّالِثَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: «فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَابًّا؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

### ٤٦ - بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ

[١] فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ النَّا اللهُ اللهُ

قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ». قَوْلُهُ: «أَخْنَعَ»؛ يَعْنِي: أَوْضَعَ.

#### 20 **\$** \$ 5 5

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ حُكمِ التَّسمِّي بقاضي القضاة وما يجري مجراه، وهو المراد بقول المصنِّف: (وَنَحْوِهِ)؛ كملكِ الأملاك، أو حاكم الحكَّام، أو سيِّد السَّادات.

وعدل المصنف عن التَّرجمة بما في الحديث - وفيه النَّهي عن التَّسمِّي بملِك الأملاكِ - إلى قولِه: (قاضي القضاقِ)؛ لأنَّه أشهر في أهل الإسلام، فإنَّ مقدَّم القضاةِ عُرِفَت وظيفَتُه في كثير من الدُّول الإسلاميَّة بلقب (قاضي القضاة).

ولمَّا رُتِّبت الوظائف الحُكميَّة في هذه البلاد في نشأتِها في الدَّولة الثَّالثة عدَل العلماءُ رَحِمَهُمُّاللَّهُ عن ترتيب هذه الوظيفة بالاسم المشهور عندَ مَن قبلَهم، وسمَّوها: (رئيس القضاة)؛ لأجلِ الخروج من معرَّةِ مخالفةِ الحديث الواردِ في ذَالِكَ عن النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايِلَكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أنَّه (قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ...»). الحديث. متَّفق عليه.

#### ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («إِنَّ أَخْنَعَ ٱسْمِ عِنْدَ اللهِ»)؛ أي: أذلَّ ٱسمٍ وأوْضَعَه، والذِّلَّة لا تكون إلَّا بفعْل المحرَّمات، فالمذكور محرَّمُ.

والآخر: في قوله: («أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ»)، والغيظُ: أشدُّ الغضب، وما ٱشتدَّ غضبُ الله لأجلِه فهو محرَّم.

وهذا الاسم الوارد في الحديثِ يُلحَق به ما جرى مجراه، وهذا معنى قولِ (سُفْيَانَ) بن عُينة : (مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ)؛ أي: مثلُ هذا اللَّقب، فإنَّه في لسان الفرس: ملكُ الملوك، فيكون كالمنهيِّ عنه.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ؛ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

الثَّالِثَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَلْذَا وَنَحْوِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ هَلْذَا لِأَجْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٤٧ - بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَتَغْيِيرِ الإسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ

[1] عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّه هُو السَّحْكُمُ، وَإِلَيْهِ الحَكْمُ، وَمُسْلِمٌ، فَرَخِي كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَلَا!، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلِدِ؟»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبُرُهُمْ وَاللهِ مَنْ أَكْبُرُهُمْ وَاللهُ وَمَالَذَ اللهِ المُؤلِقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤلِقَ اللهِ المُؤلِقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤلِقَ اللهِ المُؤلِقَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤلِقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

#### 20 **\$** \$ 50 500

#### قال الشَّارح وفّقه الله؛

مقصود التَّرجة: بيانُ وجوب أحترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسمِ لأجل أحترامها؛ تحقيقًا للتوحيد.

والاحترام: رعاية الحُرْمَة وتوقيرُ الجَناب.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديث (أبِي شُرَيْحٍ) هانئ بنِ يزيدَ الكِنْديِّ: (أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ...) الحديثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) والنَّسائيُّ، وإسنادُه حسنٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في تَغييرِ الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْيَتَهُ من (أبي الحَكَم) إلى (أبي شُريحِ)؛ أحترامًا لاسمِ الله الحكم؛ لِمَا لُوحِظَ في تسمية هانئ الكنديِّ بهِ، فإنَّه كُنِّي

(أبا الحَكَم) لكوْنِ حُكمِه فَصْلًا للخصوماتِ؛ وقطْعًا للمنازعاتِ، فلمَّا لُوحِظ هـٰذا المعنى الَّذي هو حظُّ حُكم الله كان الأدبُ مع الله تغييرُه وتحويلُه إلى غيره.

وأسهاء الله باعتبار آختصاصها به قسمان:

القسم الأوَّل: ما يختصُّ به فلا يُسمَّى به غيره؛ مثل: الله، والرَّحْمَانِ.

والآخر: ما لا يختصُّ به فيُسمَّى به غيره؛ مثل: الرَّؤوف، والرَّحيم؛ وهذا القسم نوعان: أحدهما: أنْ يُسمَّى به العبدُ مع ملاحظةِ الصِّفة الَّتي فيهِ، وهو محرَّمٌ، وهذا هو الواقعُ في هذا الحديثِ.

والآخر: أنْ يُسمَّى به مع عدم ملاحظة الصِّفة، وهذا جائزٌ.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الْأُولَى: ٱحْتِرَامُ صِفَاتِ اللهِ وأَسْمَائِهِ؛ وَلَوْ كَلَامًا لَمْ يُقْصَدْ مَعْنَاهُ.

الثَّانِيَةُ: تَغْيِيرُ الإسْمِ لِأَجْلِ ذَالِكَ.

الثَّالِثَةُ: ٱخْتِيَارُ أَكْبَرِ الأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٤٨ - بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللّٰهِ أَوِ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التّوبة: ٦٥] الآية.

[7] عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ، وَزَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ، وَقَتادَةَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِم فِي بَعْضِهِم فِي العَصْ إَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْ وَقِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَلُولًا وَ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ بَعْضِهِم فِي الْسُنَا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقاءِ - يَعْنِي الرَّسُولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ -، فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بِنُ مَالِكِ: كَذَبْتَ؛ وَلَلْكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ، فَذَهبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَي يُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُوْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَي يُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُوْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَي يُعْفِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَي يُعْفِي لَيْ الطَّرِيقِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى لَكُ مِنْ الطَّرِيقِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ لِي مُنَعَلِقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَإِنَّ الحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُ وَيَقُولُ: إِنَّهُ مُنَعَلِقُونُ اللهِ مَنَعَلَقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَهُ وَالْلِيْهُ وَالْكِيهِ وَكَلَاللهُ وَالْلَهُ وَاللّهُ وَالْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلِهُ وَالْكِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

#### 20 **\$ \$ \$** 656

#### قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ مَنْ هزلَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرآنِ أو الرَّسول صَلَّالله عُكَيْدِوسَلَّمَ فقد كفرَ، أو بيانُ حُكمه، فيجوز في (مَنْ) الواردة في التَّرجة وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطيَّة، وجوابُ شرطها محذوفٌ، فتقدير الكلامِ: (مَنْ هزَلَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرآنِ أو الرَّسول فقد كفرَ).

والآخر: أن تكون آسمًا موصولًا بمعنى (الَّذي)، فتقدير الكلام: (الَّذي هزل بشيءٍ فيهِ ذِكْر الله أو القرآن أو الرَّسول، هذا بيانُ حُكمه).

وعبَّر المصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى بقولِه: (مَنْ هَزَل) عَادِلًا عن ذِكْر الاستهزاء الواردِ في أُدلَّة الباب - يعني: لم يقل: بابُ مَن استهزأ بشيء فيه ذِكْر الله -؛ لأنَّه أكثر شيوعًا في النَّاس، فالمَرْلُ هو: المزْحُ بخفَّةٍ، والنَّاس يتسارعون إليه، ويتهاونون به ما لا يكون في الاستهزاء، فنبَّه بالأدلَّة الواردة في الاستهزاء إلى أنَّ الهَزَل مثله، وذكره لشدَّة فُشُوِّه في الخلق.

#### 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَلَإِن سَاَّلْتَهُم ... ﴾ [التَّوبة: ٦٥] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: (﴿ لَا تَعَلَٰذِرُواْ قَدَ كَفَرَتُم بَعَدَ إِيمَانِكُو ﴾)، فأكفَرَهُم بما فعلوا، والَّذي فعلُوهُ هو الاستهزاء، قال الله تعالى: (﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَانِهِ وَاللّهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهُ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهِ وَمَايَانِهُ وَمَايَانِهُ وَمَايَانِهُ وَمَا يَعْلَى وَاللّه وَمُعَالِدِهِ وَمَا يَعْلَى وَاللّه وَاللّه وَمَا يَعْلَى وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَعَلَّى اللّه وَاللّه وَال

والدَّليل الثَّاني: حديث عبد الله (بْنِ عُمَر) رَضِيَاللهُ عَنْهُا. رواه أبن أبي حاتمٍ في «تفسيره»، وإسناده حسنُ.

أمَّا رواياتُ (مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ) القُرَظِيِّ، (وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) المدنيِّ، (وَقَتادَةَ) بن دَعامة السَّدوسيِّ فهي عندَ أبن جرير في «تفسيره»، وهي مراسيل، والمراسيل إذا أختلفت مخارجُها – أي: أفترقت بلدانُ رواتها – قوَّى بعضُها بعضًا، ذكره أبن تيميَّة في «مقدِّمة أصول التَّفسير»، وأبو الفضل أبن حجرٍ في «الإفصاح عن النُّكت على أبن الصَّلاح».

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في كونِهِ سببًا لنزول الآيات من سورة التَّوبة، في كونِه سببًا لنزول الآيات الواردةِ في سورة التَّوبة، المتعلِّقة بكفر هَاؤُلاءِ المستهزئين، وسبب النُّزول يعين على فهم الآية، ففي الحديث بيانُ ما قالُوه منِ استهزاءٍ، إذ قالوا: (مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا عِلْ فَهُم الآية، ففي الحديث بيانُ ما قالُوه منِ استهزاءٍ، إذ قالوا: (مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا عَلْ فَرَّائِنَا مِثْلَ قُرَّائِنا مِثْلَ قُرْائِنا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُقَائِنَا مِثْلُونَا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُونَا مِثْلُونَا مِثْلُ قُرْائِنَا مِثْلُ قُرْائِنَا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُ قُرْائِنا مِثْلُونَا مِثْلُونَا مِثْلُونَا مِثْلُونَا مِثْلُونَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

والقرَّاء أكثر ما يُراد بهم في عُرْفِ السَّلفِ: العالمون بالقرآن والسُّنَّة العاملون بهما.



#### قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

#### فیه مسائل:

الأُولَى - وَهِيَ العَظِيمَةُ -: أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَلْذَا فَهُوَ كَافِرٌ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَاذَا تَفْسِيرُ الآيةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

الثَّالِثَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ لللهِ وَرَسُولِهِ.

الرَّابِعَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ العَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللهُ، وَبَيْنَ الغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنَ الْإعْتِذَارِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَل.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

قولُ ه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ للهِ وَرَسُولِهِ)؛ لأنَّ النَّميمة مقصودُها الإصلاحُ(١).



<sup>(</sup>١) نهاية المجلس الخامس.

#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

#### ٤٩ - بَابُ

[۱] مَا جَاءَ فِي قُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَ إِنَّ أَذَقَنْكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾ افصلت: ٥٠ الآية

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَلْذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ».

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي».

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٌّ ﴾ [القصص: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمِ مِنِّي بِو جُوهِ المَكَاسِبِ».

وَقَالَ آخَرونَ: «عَلَى عِلْم مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلُ».

وَهَلْذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ».

[٣] وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاتَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلَيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلَيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهِبُ عَنِي الأَبْرَصَ، فَقَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَجِلْدًا اللهُ اللهُ لَكَ فِيهَا. حَسَنًا، قَالَ: الإِبِلُ أَوِ البَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ - فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: البَقَرُ أَوِ الإِبِلُ، فَأَعْطِيَ بَقَرَةً حامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي؛ فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، قَالَ: الغَنَمُ، فأَعْطِيَ شَاةً وَالِدًا.

فَأَنْتَجَ هَلْذَانِ وَوَلَّدَ هَلْذَا، فَكَانَ لِهَلْذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَلْذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَلْذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّه أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ، وَٱبْنُ سَبِيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي هَلَا؛ فَلَا بِلَاغَ فِي اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّذِي أَعْطَاكَ النَّوْنَ الحَسَنَ، وَالحِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ؛ بَعِيرًا أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، اللّؤنَ الحَسَنَ، وَالحِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ؛ بَعِيرًا أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِي أَعْرِفُكَ!، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ – يَقْذَرُكَ النَّاسُ – فَقِيرًا؛ فَأَعطَاكَ اللهُ المَالَ؟، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَالَ لَهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَنْلَ لَهُ إِلَى مَا كُنْتَ. هَلَا اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَٱبْنُ سَبِيلٍ، قَدِ ٱنْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّهِ فَي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلِيَّ بَصَرِي؛ فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ؛ فَواللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ.

فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ٱبْتُلِيْتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلى صَاحِبَيْكَ». أَخْرَجَاهُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

#### قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ أنَّ زعمَ الإنسانِ ٱستحقاقَه النِّعمَ المُسْدَاةَ إليه من الله بعد ضرَّاءٍ مَسَّتهُ مُنافِ كمَالَ التَّوحيد.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَلَبِنُ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا ... ﴾ [نصلت: ٥٠] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي ﴾)، وذكر المصنَّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في تفسيرها أثرين:

أحدهما: عن (مُجَاهِدٍ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَنَّه قال: («هَاذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ»). رواه آبنُ جريرٍ بهذا اللَّفظ، وهو عند البخاريِّ معلَّقًا بلفظ: «هَاذَا بِعِلْمِي»، ورجَّح آبنُ حجَرٍ في «فتح الباري» أنَّه بتقديم الميم على اللَّام - أي «بِعَمَلِي» -؛ كالواقع في رواية آبنِ جريرٍ، وإسناده صحيحٌ.

والآخر: عنِ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه قال: ( ﴿ يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي ﴾). رواه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَآبِنُ جرير في «تفسيريهما».

### ومجموعُ الأثرين يدلُّ على أنَّ دعوى ٱستحقاقِه النِّعمةَ وقع من جهتين:

أولاهما: من جهةِ مبدئِها؛ ف( «مِنْ ») في قول أبن عبَّاس: ( «يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي ») للابتداء. وتفسيرُ ٱبتدائِه: هو كونُه عمِل لها - وهو الَّذي ذكره مُجاهدٌ -، فهو يرى ٱستحقاقه النِّعمةَ ٱبتداءً لأنَّه عمِلَ لها.

والأخرى: من جهة المنتهى؛ كما قال مجاهدٌ: («وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ»)؛ أي: جديرٌ بتلك النّعمةِ مستحِقٌ لها.

فاجتمعَ في دعواهُ جهةُ الابتداءِ والانتهاءِ، وهذا من أعظم الجراءة في الدَّعوى.

وهاذا القول المذكور في الآية: (﴿ هَاذَا لِي ﴾) هو قولُ الكافر، فمَنْ قالها معتقِدًا حقيقتَها أنَّ النِّعمة منه ٱستقلالًا بالخلق والتَّقدير فهاذا كفرٌ أكبر، وإن قالها غير معتقدٍ أنَّها منه بل من الله؛ لَكِن جرى لسانُه بدعوى الاستحقاق؛ فهاذا كفرٌ أصغر.

والدَّليل الثَّاني: قول الله تعالى: (﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨]) الآية. ودلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: (﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾)، والقائل هو قارونُ: رجلٌ من كبراء بني إسرائيلَ.

#### وذكر المصنِّف في تفسيرها ثلاثةَ آثارٍ:

أُوَّهُ الْهَكَاسِبِ»). رواه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَلَّهُ قَالَ: («عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ»). رواه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ المنذر و آبنُ أبي حاتم في «تفاسيرهم».

وثانيها: قول السُّدِّي - و آسمه إسماعيل بنُ عبد الرَّحْمَٰنِ - ، أنَّه قال: ( «عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلُ »)، ولم يسمِّه المصنِّف ، فقال: (وَقَالَ آخَرونَ)، وقد أخرجه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أَبِي حاتم عن السُّدِّي بهذا اللَّفظ.

وثالثها: (قَوْلُ مُجَاهِدٍ)، أنَّه قال: («أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ»). رواه أبن جريرٍ في «تفسيره». وهذه الأقوالُ الثَّلاثة تجمعُ الجهتين المتقدِّمتين في الدَّليل السَّابق، فإنَّه أدَّعى أستحقَاقَه النِّعمةَ باعتبارِ المبتدإ والمُنتهى.

والدَّليل الثَّالث: حديثُ (أبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلَيَّهُ عَنْهُ) المخرَّجُ في «الصَّحيحين»، في قصَّة الأبْرَصِ والأقْرَعِ والأعمى.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه في آخر الحديث: («فَإِنَّمَا ٱبْتُلِيْتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى الأبرص والأقرع. عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى الأبرص والأقرع. ومُوجِبُ الرِّضا عن الأعمى ثلاثةُ أشياء:

أَوَّ لَهَا: أَعترافُه بنعمة الله؛ لقوله: ( (قَدْ كُنْتُ أَعْمَى ").

وثانيها: نسبتُه تلكَ النِّعمةَ إلى الله المنعِم بهَا؛ لقولِه: («فَرَدَّ اللهُ»).

وثالثُها: أداؤُه حقَّ الله فيهَا؛ لقولِه: («فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ؛ فَواللهِ لَا أَجْهَدُكَ الليَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ»).

ومُوجِبُ السَّخَطِ على الأبرص والأقرع ضدُّ ذَالِكَ، وهو ثلاثةُ أشياءَ:

أَوَّ لَهَا: عدمُ ٱعترافهما بالنِّعمة، فلم يُقِرَّا بما كانتْ عليه حالهُما وما صارَا إليهِ.

وثانيها: عدم نسبتهما النِّعمةَ إلى الله المنعِم بِها؛ بلْ قال كلُّ واحدٍ: («إِنَّمَا وَرِثْتُ هَلْدَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ»).

وثالثها: في منعهمًا حقَّ الله فيها ؛ فمَنعَا آبنَ السَّبيل حقَّه فيما يتبلَّغ به.



قَالَ الْمُصنّفُ رحمه الله:

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَى: ﴿ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾ [فصلت: ٥٠]؟

الثَّالِثَةُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ عِندِيٌّ ﴾ [القصص: ٧٨]؟

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَٰذِهِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيمَةِ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

#### ۰۵- بَابُ

### [۱] قُوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾ [۱] قُولِ اللّهِ تَعَالَى أَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾ [۱] قُولِ اللّهِ تَعَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[٢] قَالَ ٱبْنُ حَزْمٍ: «ٱتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمٍ كُلِّ ٱسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ؛ كَعَبْدِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الكَعْبِةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلْكِ؛ حَاشَا عَبْدَ المُطَّلِبِ».

[٣] وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ قَالَ: «لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجَنَّةِ؛ لَتُطِيعُنِّي أَوْ لاَّجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجَنَّةِ؛ لَتُطِيعُنِّي أَوْ لاَّجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقَّهُ، وَلاَّ فَعَلَنَّ وَلاَ فَعَلَنَّ؛ يُخُوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا مُنَا تَوْلِهِ؛ فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا وَلَدِهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَذَرَكَهُمَا حُبُّ الوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَذَرُكَهُمَا عُلْكَ وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ جَعَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُ وَيْمَا عَاتُهُ عَلَى الْفَقَالُ مَا أَنْ أَبِي حَاتِم.

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ».

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَمِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ [الأعراف:١٨٩]، قَالَ: «أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا».

وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الحَسَنِ، وَسَعِيدٍ، وَغَيْرِهِمَا.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ تعبيدَ الأسماءِ لغير الله شركٌ في الطَّاعة.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصودِ التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قولُه تعالى: (﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا ... ﴾ [الأعراف: ١٩٠])، وهاذه الآية في آدمَ وحوَّاءَ، صحَّ هاذا عن سَمُرَة بنِ جندبِ عند الطَّبريِّ في «تفسيره».

ورُوِيَ عن آبن عبَّاسٍ موقوفًا أيضًا من وجوهٍ يشدُّ بعضُها بعضًا، ولا يُعلَم لهما مخالفٌ من الصَّحابة.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: (﴿ جَعَلَا لَهُ، شُرَكَاء ﴾)؛ أي: بتسمية الولدِ عبد الحارثِ، والحاملُ لهما عليه: طلبُ استبقاء الولدِ، فلم يُريدا كونَه اسمًا له فضلًا عن إرادة تعبيدِه لغير الله، والواقعُ منهما أنَّهما أطاعًا الشَّيطان، وهذا معنى قولِ (قَتَادَة: (شُركَاء فِي طَاعَتِه، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ)، فأشبَهُ شيْء أنَّ الواقع منهما هو نوعُ تشريكِ، فهو معصيةٌ من المعاصي، ومن أهل العلمِ من جعلَه من جنس الشِّرك الأصغر، والله أعلم.

والدَّليل الثَّاني: الإجماعُ الَّذي نقلَه (ٱبْنُ حَزْمٍ) في كتابه «مراتب الإجماع»، في قوله: («ٱتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيم كُلِّ ٱسْم مُعَبَّدٍ....»).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في تحريم الأسماء المعبَّدة لغير الله.

والاختلاف الجارِي في التَّسمِّي باسمِ عبد المطَّلب هو لكونِ التَّسمية به لا يُرادُ بها التَّعبيد، فالمسمِّي به من المسلمين يريدُ موافقة اسمِ جدِّ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحُّ التَّعبيد، فالمسمِّي به من المسلمين يريدُ موافقة اسمِ جدِّ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحُّ التَّعبيد، فالمسمِّي به من المسلمين يريدُ موافقة السمِ

والدَّليل الثَّالثُ: حديثُ عبدِ الله (بْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِللهُ غَيْهُمْ فِي) تفسير (الآيةِ) أنَّه قال: («لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ...»). رواه ٱبنُ جريرٍ وٱبنُ أبي حاتمٍ من وجوهٍ ضعيفةٍ يشدُّ بعضُها بعضًا في أصل الواقعة دون تفصيلِ القصَّة.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: ما وقع من الأبوين في تسميةِ عبدِ الحارث.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: تَحْرِيمُ كُلِّ ٱسْم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّانِيةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَلْذَا الشِّرْكَ فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقَتُهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ البِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النَّعَمِ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الفَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَالشِّرْكِ فِي العِبَادَةِ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

٥١ - بَابُ

ذَكَرَ ٱبنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسَمَنَهِهِ ۚ ﴾ [الأعراف: ١٩٠]: «يُشْرِكُونَ».

وَعَنْهُ: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ». وَعَنْهُ: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ». وَعَنِ الأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا».

#### 20 **\$** \$ \$ 56

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ أنَّ الإلحادَ في أسماء الله ممَّا ينافي التَّوحيد.

والإلحادُ في أسماء الله هو: الميل بها عمَّا يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع:

أولها: جحدُ معانيها.

وثانيها: إنكارُ المُسمَّى بها؛ وهو الله.

وثالثها: التَّشريك فيها.

ذكره آبنُ القيِّم في «الصَّواعق المُرسَلَةِ» و «الكافية الشَّافية»، وهو أحسنُ مأخذًا وأسْلَمُ من الاعتراضِ من القسمةِ الَّتي ذكرهَا هو في «بدائع الفوائدِ»، فجعلَها خمسةَ أقسامٍ.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو قولُه تعالى: (﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْخُسَّنَىٰ ... ﴾ [الأعراف: ١٨٠] الآيةً).

ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَهِمِ ۚ ﴾)؛ أي: ٱتركوهم ٱحتقارًا لهم، وٱحتقارهم دليلُ ذمِّ مقالتهم وبطلانِها.

والآخر: في قولِه في تمام الآية: (﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾)، وهو وعيدٌ وتهديدٌ دالٌ على التَّحريم الشَّديد.

# وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في تفسير الآية ثلاثة آثارٍ:

أُوّها: قـولُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أنَّه قـال: (﴿ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَيْهِ عَبَّاسٍ) رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أنِي حَاتِمٍ)، لَلكِن من قولِ قتادة لا من قولِ آبْنِ الأعراف:١٩٠]: «يُشْرِكُونَ»). رواه (ٱبنُ أَبِي حَاتِمٍ)، لَلكِن من قولِ قتادة لا من قولِ آبْنِ عَبْلاً الله في عَبَّاسٍ، فهو ٱنتقالُ نظرٍ من المصنف، أو ٱنتقال ذهنٍ، ذكره حفيدُه سليمانُ بنُ عبدِ الله في «تيسير العزيز الحميد».

وثانيها: قولُ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا: («سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ...») الحديث. رواه آبنُ أبي حَاتِم، ومعناه: أنَّهم أشتقُّوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الباطلة.

وثالثها: قولُ (الأَعْمَشِ) - وٱسمه سليمانُ بن مِهرانَ -، أنَّه قالَ: («يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا»)؛ أي: يجعلون من أسماء الله ما ليس اسمًا له، كتسمية النَّصارى لله (أبًا)، أو تسمية الفلاسفة له (علَّةً فاعلةً).



قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مُسَائِلُ:

الأُولَى: إِثْبَاتُ الأَسْمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهَا حُسْنَى.

الثَّالِثَةُ: الأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا.

الرَّابِعَةُ: تَرْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الإِلْحَادِ فِيهَا.

السَّادِسَةُ: وَعِيدُ مَنْ أَلْحَدَ.



# قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# - ٥٢ - بَابُ <math>- ٥٢ $extbf{لاً يُقَالُ: السَّلاَمُ عَلَى اللّهِ }$

[1] فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَةِ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

# قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ النَّهي عن قول: السَّلام على الله؛ لاستغناء الله عن دعاءِ المخلوقين لَهُ.

وجيءَ بالنَّفي المتضمِّن النَّهيَّ وزيادةً؛ تأكيدًا للمبالغة في تحريمه، وحفظًا لمقام التَّوحيد.

#### **⊕**��

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديث عبد الله (بْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ...») الحديث. متَّفَقُ عليه.

#### ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ»)، فهو نهيٌّ، والنَّهي للتَّحريم.

والآخر: في قوله: ( «فَإِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ »)؛ أي: السَّالمُ من كلِّ نقصٍ ، الموصوفُ بصفات الكمال، فلا يفتقر إلى دعاءِ الخلق لحصول كماله.



قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فیه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ السَّلَامِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَحِيَّةٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ للهِ.

الرَّابِعَةُ: العِلَّةُ فِي ذَالِكَ.

الخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ للهِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفّقه الله،

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (الخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ للهِ)؛ أي: قوله: التَّحيَّات لله والصَّلوات والطِّيباتِ...، كما في تمام الحديث المذكور.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٥٣ - بَابُ قَولِ (اللَّهُمَّ أَغْضِرْ لِي إِنْ شِئْتَ)

[1] فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ ٱخْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلة؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُحْرِهَ لَهُ». اللَّهُمَّ ٱخْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ٱرْحَمنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلة؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُحْرِهَ لَهُ». وَلِمُسْلِمٍ: «وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَة؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

#### 20 **\$** \$ \$ 500

قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجة: بيانُ حُكم قولِ: (اللَّهمَّ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ).

**(\$)(\$)(\$)** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَقُلُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَقُلُ لَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَقُلُ لَا يَقُلُ عَلَيْهِ ... » ) الحديث. متَّفَقُ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ الْرَجَمْنِي إِنْ شِئْتَ»)، والنَّهي للتَّحريم، وموجِبُه أمرانِ مذكوران في الحديث:

أحدهما: إيهامُه نقصًا في الخالقِ؛ بأنَّ وقوعَ الفعلِ منه يكونُ على وجه الإكراهِ، ولذَّ لِكَ قال: («فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ»).

والآخر: إيهامه نقصًا في المخلوق؛ بها يُشعِرُ به دعاؤُه من فتورِ عزيمتِه وضعف رغبتِه، ولذَ 'لِكَ قال: («وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ»)، وقَالَ: («لِيَعْزِمِ المَسْأَلةَ»).

قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ العِلَّةِ فِي ذَ'لِكَ.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: «لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةِ».

الرَّابِعَةُ: إِعْظَامُ الرَّغْبَةِ.

الخَامِسَةُ: التَّعْلِيلُ لِهَاذَا الأَمْرِ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# 8 ٥ - بَابُ لاَ يَقُولُ: (عَبْدِي وَأَمَتِي)

[١] فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايْ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَمَوْلَايْ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: وَفَتَاتِي وَغُلَامِي».

#### 20 **\$** \$ \$ 65

# قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان النَّهي عن قولِ: (عبدي وأمتي)؛ لما فيه من إيهام المشاركة لله في الرُّبوبيَّة والألوهيَّة؛ فنُهِيَ عنه تأدُّبًا مع الله، وحمايةً لجنابِ التَّوحيد.

**۞۞** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهـو حـديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «لَا يَقُـلُ وَهُـو حَـديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «لَا يَقُـلُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «لَا يَقُـلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «لَا يَقُلُ عَليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي»)، فإنَّه نهيٌ، والنَّهي للتَّحريم، لَكِن حُكِيَ الإجماع على أنَّه للكراهة، وفيه نظرٌ، والصَّواب: أنَّه قولُ الخمهور، حكاه عنهم أبن القيِّم في «زاد المعاد»، وأبن حجرٍ في «فتح الباري»، وهو الصَّحيح؛ لوقوع الخبر به في قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴾ [النور: ٣٦]، فسمَّى

المملوكَ بعَقْدِ اليمين عبدًا، فيكون النَّهي الواردُ في هذا الحديثِ للكراهةِ؛ إلَّا أن يُلاحَظَ معنى العبوديَّة في حالٍ خاصَّةٍ، فيكون للتَّحريم.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ (عَبْدِي وَأَمَتِي).

الثَّانِيَةُ: لَا يَقُولُ العَبْدُ: (رَبِّي)، وَلَا يُقَالُ لَهُ: (أَطْعِمْ رَبَّكَ).

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيمُ الأَوَّلِ قَوْلَ: (فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي).

الرَّابِعَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: (سَيِّدِي وَمَوْ لَايَ).

الخَامِسَةُ: التَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ؛ وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ حَتَّى فِي الأَلْفَاظِ.



# قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

# ٥٥ - بَابُ لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ

[١] عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ٱسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَأَعْدُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأَتْكُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

#### 20 **\$ \$ \$** 655

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ حُكم ردِّ مَنْ سألَ باللهِ، وصرَّح به على وجه النَّفي، فقال: (لاَ يُردُ مَنْ سأَلَ بِاللهِ)، لأنَّ النَّفي يتضمَّن نهيًا وزيادةً، ونُهي عنه إعظامًا وإجلالًا لله.

وعدل المصنِّف عن النَّهي إلى النَّفي؛ لأنَّه مفهومُ حديثِ الباب لا منطوقُه.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديث (آبْنِ عُمَرَ رَضَيَالِلَهُ عَنَهُمَا)؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ آسُتَعَاذَ بِاللهِ...») الحديث. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)، وإسناده صحيحٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ»)، فهو أمرٌ بالإعطاء يستلزمُ النَّهيَ عن ردِّه كما ترجم به المصنِّف رَحِمَدُ ٱللَّهُ.

والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروطٍ تكون في المأذون به إذا سُئل من أحدٍ:

الأوَّل: أن يُعلَمَ صِدقُ السَّائل، وتكفى غلبةُ الظَّنِّ.

والثَّاني: أن يكونَ السَّائل متوجِّهًا في سؤاله لمسئولٍ معيَّنٍ من النَّاس.

والثَّالث: أن يكون توجُّهُه إليه في أمرٍ معيَّنٍ.

والرَّابع: قدرةُ المسئولِ على الإجابة فيما سُئل فيه.

والخامس: أَمْنُ المسئول الضَّرر على نفسِه.

فإذا وُجِدَت هذه الشُّروط في مأذونٍ به مجتمعةً سُئِل من أحدٍ كانَ الإعطاء واجبًا.



قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: إِعَاذَةُ مَنِ ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهِ.

الثَّانِيَةُ: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ.

الثَّالِثَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

الرَّابِعَةُ: المُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنيعَةِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ.

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: «حَتَّى ثُرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأُمُّوهُ».



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٥٦ - بَابُ لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الجَنَّةُ

[۱] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### 20 **\$** \$ 500

# قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان حُكمِ السُّؤال بوجهِ الله، وصرَّح به بصيغة النَّفي المتضمِّنةِ النَّهيَ وزيادةً، ونُهِي عنه إجلالًا وإكرَامًا لوجِه الله، أن يُسأل به مع عظمتِه الحقيرُ من أعراض الدُّنيا.

وعدلَ المصنِّف عن النَّهي إلى النَّفي متابعةً للوارِدِ.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديثُ (جَابِرِ) بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)، وإسناده ضعيفٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في نهيه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُسأل بوجه الله شيءٌ سوى الجنَّة، والسُّؤالُ إذا أُطلِقَ في خطاب الشَّرعِ المُرادُ بِهِ: ما تعلَّقَ بِالدُّنيَا، فمعنى الحديثِ: (لا يُسأل بوجه الله شيءٌ من الدُّنيا؛ إلَّا الجنَّةُ)، فيكون الاستثناء منقطعًا؛ لأنَّ الجنَّةَ ليست من الدُّنيا.

ويُصَدِّق هذا المعنى ما رواه الطَّبرانيُّ في «المُعجم الكبير» بإسنادٍ حسنٍ عن أبي موسى الأشعريِّ رَضَوُلِلَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ»؛ موسى الأشعريِّ رَضَوُلِلَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَل بِوجْهِ اللهِ»؛ أي: سأل شيئًا من الدُّنيا، لا مطلق السُّؤال؛ لمجيء أحاديث صحيحةٍ فيها سؤال النَّبيِّ وجه الله؛ لكن ليس عن شيءٍ من الدُّنيا؛ بل عن شيءٍ من الدِّين، وهو يندرجُ في سؤال الجنَّة، فسؤال الجنَّة هو: سؤالهُ وسؤالُ ما يوصِل إليها، فلا تعارضَ بين تلك الأحاديثِ.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا غَايَةُ المَطَالِبِ.

الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجْهِ.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوْ

[١] وَقَـــوْكِ اللهِ تَعَــالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَالَهُنَا ﴾ [آل عمران:١٥] الآية.

[۲] وَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ ﴾ [آل عمران:١٦٨] الآية .

[٣] فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
(أُحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَٱسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّ اللهُ وَمَا شَاءً فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءً فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

#### 20 \$ \$ \$ 5 5K

#### قال الشَّارح وفّقه الله،

مقصود التَّرجمة: بيانُ حُكمِ قولِ (لو) على وجْهِ التَّندُّمِ والأسَى على ما فاتَ. فمقصود المصنِّف في البابِ: بيانُ حُكمٍ واحدٍ من أحكامِها دُلَّ عليه بما ذكر من أدلَّةِ الباب.

**۞۞** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثلاثة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ ... ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية ).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: (﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا ﴾)؛ وهذا قولُ بعضِ المنافقين يومَ أُحُدٍ معارضةً منهم لقَدَرِ الله.

والدَّليل الثَّاني: قولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ ... ﴾ [آل عمران: ١٦٨] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾)، وهذا من قول المنافقين أيضًا، قالوه يوم أُحُدٍ معارضينَ به القدرَ.

فمعارضة القدر ب(لو) من أفعالِ أهل النِّفاق؛ كما في الآيتين، ويفيد ذَ'لِكَ حرمتَه.

والدَّليل الثَّالث: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ٱحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ...») الحديث. رواه مسلمٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكُانَ كَذَا وَكَذَا»)، والنَّهي للتَّحريم.

وقولُ (لو) على وجه التَّندُّم والأسى يجيء على ثلاثةِ أنواع:

أَوُّها: أَنْ يقولهَا مُتندِّمًا معارِضًا حُكمَ القدرِ.

وثانيها: أَنْ يقولها مُتندِّمًا معارِضًا حُكمَ الشَّرع.

وثالثُها: أنْ يقولهَا مُتندِّمًا بلا مُعَارَضةٍ، فحاملُه التَّسخُّط والجزعُ.

وهذه الأنواعُ كلُّها محرَّمةٌ تنافي كمال التَّوحيدِ الواجبِ، وربَّما أفضتْ بالعبدِ إلى النِّفاق والكفرِ.



# قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَتَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلِ (لَوْ أَنِّي) إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيلُ المَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ.

الرَّابِعَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَام الحَسَنُ.

الخَامِسَةُ: الأَمْرُ بِالحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ، مَعَ الاسْتِعَانَةِ باللهِ.

السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدٍّ ذَ'لِكَ، وَهُوَ العَجْزُ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٥٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

[١] عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ رَضَالِلّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيح؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا فِيها، وَخَيْرِ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَّحَهُ أُمِرَتْ بِه، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا ذِهِ الرِّيح، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

#### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ النَّهي عن سبِّ الرِّيح، وأنَّه محرَّمٌ؛ لما فيه من تنقُّص اللهِ وعدمِ إجلالِه، فالرِّيح هي من أمرِه سبحانه.

وسبُّ الرِّيح: شتمُها، ومنه اللَّعن.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديث (أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضَى اللَّهِ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَسُبُّوا اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ...») الحديث. رواه التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

و ٱختُلِف في وقفه ورفعه، والصَّواب أنَّه موقوفٌ من كلام أُبَيِّ، وله حكم الرَّفع؛ لمجيء مثلِه مرفوعًا من حديث أبي هريرة رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ عند أبو داو دَ و ٱبنِ ماجه، وإسناده صحيحٌ. ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ»)؛ فإنَّه نهيٌ، والنَّهي للتَّحريم.

قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائل:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ.

الثَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ.

الثَّالِثَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ، وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرٍّ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٥٩ بَابُ

[١] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى، ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجُهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِن ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية .

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلظَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ ﴾ [الفتح: ٦] الآيةَ.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ فِي الآيَةِ الأُولَى: «فُسِّرَ هَاذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الجِحْمَةِ وَإِنْكَارِ السَّعِ وَحِحْمَتِهِ، فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الجِحْمَةِ وَإِنْكَارِ السَّعُ مَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الجِحْمَةِ وَإِنْكَارِ اللَّهِ وَحِحْمَتِهِ، فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الجِحْمَةِ وَإِنْكَارِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

وَهَلْذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ، الَّذِي ظَنَّ المُنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الفَتْحِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَلْذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَجِلُّ مَعَهَا الحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا يَكُونَ مَا جَرَى: بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الحَمْد؛ بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ، فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَٰلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَاذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ؛ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ؛ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا»

قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجة: بيان حُكم ظنِّ الجاهليَّة.

وأجمعُ ما قيل في معناهُ: قولُ آبنِ القيِّم: وهو ظنُّ غيرِ ما يليقُ بالله.

فظنُّ الجاهليَّة هو: ظنُّ العبدِ بربِّه ما لا يليق به، وهو نوعان:

أحدهما: ظنُّ العبدِ بربِّه ما لا يليقُ بِهِ ممَّا يتعلَّق بأصل الإيمان؛ كاعتقاده أنَّ لله ولدًا؛ وهذا كفرٌ أكبر.

والآخر: ظنُّ العبدِ بربِّه ما لا يليقُ ممَّا يتعلَّق بكمال الإيمان؛ كمن يظنُّ أنَّ الله يؤخِّر نصرَ أوليائِه مع ٱستحقاقهم له؛ وهذا كفرٌ أصغر.

**(\$)** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ... ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾)، وذَالِكَ من ثلاثة وجوه:

أُوَّلِها: أَنَّ هذا الظَّنَّ غيرُ الحقِّ، فهو ظنُّ باطلٌ.

وثانيها: أنَّه ظنُّ الجاهليَّة، وما أضيف إليها فهو محرَّمٌ.

وثالثها: أنَّ هذا ظنُّ المنافقين، وكلُّ قولٍ أو فعلِ هو شعارٌ لهم فهو من المحرَّمات.

والدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: (﴿ ٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ ﴾ [الفتح: ٦]).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وجوهٍ:

أحدها: تسميةُ ظنِّهم ظنَّ السَّوْء.

وثانيها: أنَّ عليهم دائرةَ السَّوْء؛ أي: العذاب.

وثالثها: أنَّ هذا ظنُّ المنافقين والكافرين، وما أضيفَ إليهم من قولٍ أو فعلٍ آختصُّوا به فهو محرَّمٌ.



قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الفَتْحِ.

الثَّالِثَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَالِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ

[١] وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسُ ٱبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لَأَحَدِهِم مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَمَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ، حَتَّى يُوْمِنَ بِالقَدَرِ، ثُمَّ ٱسْتَدلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَمَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ، حَتَّى يُوْمِنَ بِالقَدَرِ، ثُمَّ ٱسْتَدلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ وَالنَّوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ مَا لَيْهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤُمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤُمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَيُعَالِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤُمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَسُلَّهُ وَالْكُومِ اللهُ مُنْلِمُ اللهُ فَيْ اللهِ فَعَلَيْهِ وَسَالَةً وَلَا لَا لَهُ مُسْلِمٌ.

[٢] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنيَّ؛ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: ٱكْتُب، فَقَالَ: رَبِّ؛ وَمَاذَا صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: ٱكْتُب، فَقَالَ: رَبِّ؛ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟، قَالَ: ٱكْتُب مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »، يَا بُنَيَّ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَاذَا فَلَيْسَ مِنِيٍّ ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْدَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: ٱكْتُب، فَجَرَى فِي تِلَكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

[٣] وَفِي رِوَايَةٍ لِا بْنِ وَهْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ لَمُ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؛ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ».

[3] وَفِي «الـمُسْنَدِ» وَ«السُّنَنِ» عَنِ ٱبْنِ الدَّيْلَمِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهُ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَغْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهُ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ؛ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَلْذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَلْذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ

عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيفةَ بْنَ اليَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ؛ فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي «صَحيِحِهِ».

#### 20 \$ \$ \$ 5 5K

قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيانُ حُكم منكرِي القدر.

والقدر شرعًا هو: عِلْمُ الله بالوقائع والحوادثِ، وكتابتُه لها، ومشيئتُه وخَلْقُه إيَّاها.

وإنكار القدر من جملة ظنِّ الجاهليَّة، وأُفرِد عن التَّرجمة السَّابقة لأنَّه يتمحَّض - يعني يخلُص - في كونِه كفرًا أكبر، فمن أنكرَ القدرَ خرج من الإسلام.

والمرادُ: إنكار القدر كلِّه، أمَّا إنكارُ تفاصيلِه فليستْ مُرادةً هنا.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ أربعة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديث عبد الله (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَاللَّهُ عَنْهُا؛ أَنَّه قالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ ٱبْنِ عُمَرَ بِيكِهِ...) الحديثَ. رواه مسلمٌ.

والمرفوعُ منه من كلام النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو عند مسلمٍ من حديثِ عبد الله بنِ عمرَ، عن أبيه عمرً، عن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصَّةِ سؤالِ جبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قولِه: («وَتُوْمِنَ بِالقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»)، فجعلَ الإيمانَ بالقدرِ رُكْنًا من أركانِ الإيمان، ومَنْ أنكر هذا الرُّكنَ فهو كافرٌ لم يبق إيمانُه معه.

والآخر: في قولِه: (مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ)، فعَلَّقَ قبولَ العملِ على إيمانه بالقدرِ، وٱمتناعُ قبولِ العمل كلِّه إنَّما يكون بالكفرِ، فإنكارُ القدرِ كفرٌ.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنيَّ...») الحديث. رواهُ أبو داودَ والتِّرمذيُّ بإسنادين يُقوِّي أحدُهما الآخر، فهو حديثُ حسنُ. أمَّا روايةُ (أَحْمَد) في «مسندِه» - وهي («إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ...») الحديثَ - فإسنادها ضعيفٌ.

# ودِلالة هذا الحديث على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدها: في قولِه: («مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَلْدَا فَلَيْسَ مِنِّي»)؛ أي: فأنا بريءٌ منه، وهو بريءٌ منيً منيً، وبراءتُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدلُّ على أنَّ المتبرَّأَ منه مِن الكبائر، فإنكارُ القَدَر كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب.

والآخر: في قوله: (إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ)، فعَلَّقَ وُجدانَ طعم الإيمانِ على الإيمان بالقدر، فهو واجبٌ.

والدّليل الثّالث: حديثُ عبادة بن الصّّامِتِ قالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «فَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؟ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنّارِ»). رواه (ٱبْنُ وَهْبٍ) في «كتاب القدر»، وإسناده ضعيفٌ، وهو حديثُ مستقِلٌ برأسِه، فلا يحسن ٱستعمالُ قولِ المصنّف: (وَفِي رِوَايَةٍ)، على ما تقدّم من تنبيهٍ حفيدِه سليمانَ بنِ عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» أنّا لا تكون بين حديثين منفصلين.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ»)، فالإحراق بالنَّار جزاءُ تركِ واجبٍ أو فعْل مُحَرَّمٍ، فالوعيد عليه بالنَّار يدلُّ على حرمة إنكار القدر ووجوبِ الإيمان به.

والدَّليل الرَّابع: حديثُ (ٱبْنِ الدَّيْلَمِيِّ) - وٱسمُه عبدُ الله، أحدُ التَّابعين - (قَالَ: أَتَيْتُ وَالدَّل الرَّابع عنه الله الرَّابع عنه والعزو إلى من العزو إلى من العزو إلى من العزو إلى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قولِه: («وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَلْذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»)، فمَن أنكرَ القدر فهو من أهل النَّار الَّذين هم أهلُها من الكفرةِ، فمنكر القدرِ كافرٌ.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: بَيَانُ فَرْضِ الإِيمَانِ بِالقَدَرِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ كَيْفَيَّةِ الإِيمَانِ.

الثَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الإِخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللهُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَى بِالمَقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الثَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُؤَالِ العُلَمَاءِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ عَنْهُ الشُّبْهةَ، وَذَ لِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكَلَامَ إِلَى رَسُولِ التَّاسِعَةُ: أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ عَنْهُ الشُّبْهةَ، وَذَ لِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكَلَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ.



# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# ٦١- بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصورِينَ

[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَا لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُوا شَعِيرَةً». أَوْ لِيَخْلُقُوا ضَعِيرَةً». أَوْ لِيَخْلُقُوا ضَعِيرَةً». أَوْ لِيَخْلُقُوا ضَعِيرَةً». أَوْ لِيَخْلُقُوا ضَعِيرَةً». أَوْ لِيَخْلُقُوا ضَعِيرَةً».

[٢] وَ هُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ».

[٣] وَ هَكُمَا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ؛ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

[٤] وَ لَهُمَا عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ».

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ؛ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟،: «أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

#### 20 \$ \$ \$ 6K

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه:

مقصود التَّرجمة: بيانُ حُكم المصوِّرينَ، والمراد: فِعْلُهم لا ذواتهم، ففيها بيانُ حكم التَّصويرِ.

وترجم المصنِّف بالفاعل دون الفعْل فقال: (بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصورِينَ)، ولم يقل: (بَابُ مَا جَاء فِي المُصورِينَ)، ولم يقل: (بابُ ما جاء في التَّصوير)؛ ٱتِّباعًا للأحاديث الواردة، فإنَّها وقعت كذَّلِكَ، فالمذكور فيها هو حكم المصوِّرينَ.

#### **۞۞۞**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ خمسة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: حديث (أبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ)؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى...») الحديثَ. متَّفَقُ عليه.

# ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: ( ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ) ؟ أي: لا أحدَ أظلمُ منهُ ، ونسبتُه إلى شدَّة الظُّلم تفيدُ حرمةَ فعلِه.

والآخر: في قولِه: («فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»)؛ تقريعًا لهم وإظهارًا لعجزهم، وهو دالُّ على ذمِّهم، فاستحقاقُهمُ التَّوبيخَ دالُّ على مقارفتِهم - يعني مواقعتهم - حرامًا، وهو التَّصوير، فالتَّصوير محرَّمٌ.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (عَائِشَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا...») الحديث. متَّفَقُ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجة في قوله: («أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ»، ثمَّ عيَّنَهُم بقولِه: «الَّذِينَ يُضَاهِتُونَ بِخَلْقِ اللهِ»)، والمضاهاة هي: المشابهة، ومنها التَّصوير.

وكوْنُ هَاؤُلَاءِ أَشدَّ النَّاسِ عذابًا يدلُّ على خُرمة فعلِهم، وأنَّه كبيرة من كبائر الذُّنوب.

والدَّليل الثَّالث: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ) رَضَالِنَّهُ عَنْهُمَا ؛ أنَّه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّر فِي النَّارِ...») الحديثَ. متَّفقٌ عليه أيضًا.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في قوله: («فِي النَّارِ»)، ثمَّ فسَّر عذابَه بقولِه: («يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ»)، والوعيد بالنَّار لا يكون إلَّا على كبائر الذُّنوب، فهو فِعْلُ محرَّمٌ.

والدَّليل الرَّابع: حديثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا أَيضًا (مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا...») الحديثَ. متَّفَقٌ عليهِ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: («كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ»)، وتكليفُ اللهِ له بذَ لِكَ هو لإظهار عجزِه، وترتيبُ هذا العذاب دالُّ على حرمةِ فعلِه، وأنَّه من كبائر الذُّنوب.

والدَّليل الخامس: حديث (أَبِي الهَيَّاجِ) الأَسَدِيِّ؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...») الحديث. رواه (مُسْلِمٌ).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا»)، والأمر بالطَّمس يقتضي حرمة الصُّورة.

وهذه الأحاديثُ تدلُّ على حرمة التَّصوير، وأنَّ المصوِّر له حالان:

الأولى: أن يكون بتصويرِه كافرًا؛ إذا قصد مضاهاة خلْقِ الله، وتشبيهِ خلقِه القاصرِ بخلقِ الله الكامل.

والأخرى: أن يكون بتصويره فاسقًا؛ إذا خلا من القصد المذكور؛ لأنَّ التَّصوير من كبائر الذُّنوب.

وهذه الأحاديث عامَّةٌ في جميع أنواع التَّصوير، وهي عامَّة في ذوات الأرواح وغيرِها، لَكِن في «الصَّحيحين» عن ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا؛ أنَّه قال: «فإنْ كنتَ لا بدَّ فاعِلَا فصوِّرِ

الشَّجَرَ وما لا رُوحَ فيه»، ولا يُعلَم مخالفٌ له من الصَّحابة، فاختصَّ تصوير ما لا رُوحَ فيه بالجُواز، وبقيت ذواتُ الأرواح على تحريم التَّصوير.

# و التَّصوير يخرج عن التَّحريم في حالين:

الأولى: حالُ الضَّرورة، فإنَّ المحرَّم إذا ٱشُّطرَ إليه أُبِيحَ؛ كالواقع في الصُّور المُثبتَةِ في الهُويَّة المدنيَّة أو الجواز، إذْ لا يتأتَّى حفظُ الحقوق والأمنِ في النَّاس اليومَ لمَا أحدثوا من الفساد إلَّا جا.

والأخرى: حالُ الحاجة؛ لأنَّ ما حُرِّم لكونِه ذريعةً ووسيلةً جاز للحاجة، ومنه التَّصوير، فإنَّه محرَّمٌ للذريعة؛ كالتَّصوير الواقع في بيان ما يُحتاج إليه من العلم في الطِّبِ أو غيرِه، ومنه عند جماعةٍ: نقلُ ما ينتفعُ به النَّاس من العلم الشَّرعيِّ(۱)، وأنَّه يجري هذا المجرى، ويتأكَّد في حقِّ مَنِ ٱحتيج إلى علمه من العلماء الكبار في السِّنِّ والعلم، والله أعلم.



(١) أي: تصوير المحاضرات والدُّروس عند إلقائها، أمَّا تصوير أنَّ فلانًا سيُلقي فهذا لا يدخل في هذه المسألةِ عند القائلين به؛ يعني أنْ يضعَ الإنسانُ إعلانًا لمُحاضرةٍ ويضعَ فيها صورةٌ؛ هذا لا يجوز عند هَوُ لَاء، وإذا وُضعت تلك الصُورة للإعلانِ في مسجدٍ فهو أشدُّ في التَّحريم، فينبغي تطهير المساجد من هذه النَّجاسة.

# قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

# فيه مسائل:

الأُولَى: التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ فِي المُصَوِّرِينَ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى العِلَّةِ، وَهُوَ تَرْكُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ؛ لِقَوْلِهِ: «**وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ** كَخُلُقِي».

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرةً».

الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا.

الخَامِسَةُ: أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ صُورَةٍ نَفْسًا يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ.

السَّابِعَةُ: الأَمْرُ بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

# قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

قولُه رَحِمَهُ اللّهُ: (السّابِعَةُ: الأَمْرُ بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ)؛ أي: تغطيتُها، فالطّمس: التّغطية، ويكفي من ذَلِكَ طمسُ الرّأس؛ لما صحّ عن أبنِ عبّاسٍ عند البيهقيّ في «السُّنن الكبرى»: «إنّما الصُّورةُ الرّأسُ، فإذا ذهبَ الرّأسُ لم تكن صورةٌ»، ورُوِي مرفوعًا، والمحفوظ فيه الوقفُ، والمراد بالطّمس: الإزالة بالكليّة، وأمّا مجرّد وضع الخطّ على الرّقبة فهاذا ليس طمسًا.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## ٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

[۲] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الحلفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَعَنْ سَلْمَانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَمُ مُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطُ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَمُ مُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطُ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَرْمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح.

[3] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالِللَّهُ عَنْهُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذْكُرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».

[٥] وَفِيهِ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ».

[٦] قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ».

قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم كثرة الحلف؛ وهو: القسَمُ بالله عَزَّوَجَلَّ.

**(\$)(\$)(\$)** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ستَّة أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]).

ودلالته على مقصود التَّرجمة: ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمرُ للإيجابِ، ومن جملةِ حفظِها: عدمُ الإكثارِ من الحَلِفِ.

والدَّليل الثَّاني: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ)؛ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ...») الحديثَ. متَّفَقٌ عليه.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في قولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: («مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ»)، والمَحْقُ هو: الإزالةُ والإذهابُ، وما أوْجَبَ مَحْقَ البركةِ فهو محرَّمٌ.

والدَّليل الثَّالث: حديث (سَلْمَانَ) الفارسيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّليلُ الثَّالثَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَرَجُلُّ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ»)؛ أي: جعلَ الحلِفَ بمنزلة البضاعةِ الملازمةِ لَهُ، الَّتي لا تنفكُ عنه في تجارتِه.

وتُوعًد بالوعيد الشَّديد المذكور في الحديث الدَّالِّ على حرمة فعلِه، وأنَّه كبيرة من كبائر الذُّنوب.

والدَّليل الرَّابع: حديث (عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا)؛ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي...») الحديث. متَّفقٌ عليه.

## ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوهٍ:

أحدها: في مدحِ القرون الثَّلاثة المفضَّلةِ، المُقتضِي أنَّهم لم يكونوا يكثِرُون الحلِفَ بالله؛ لفضلهم وصلاحهم.

وثانيها: في قولِه: («وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ»)؛ لأنَّ ممَّا يدخل في المعنى العامِّ للنَّذر: حفظُ اليمين، ومن جملةِ حفظِ اليمين: الامتناعُ عن كثرة الحَلِف.

والمذكور صفةُ ذمِّ لهم، يدلُّ على تحريمِ الإكثارِ من اليمين؛ لئلَّا يجرَّ إلى الاستخفاف بها.

وثالثها: في قولِه: ( « وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ » ) أيضا؛ لِما بين النَّذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدًا؛ وهو خارجٌ مخرجَ الذَّمِّ، والقول فيه كما تقدَّم.

والدَّليل الخامس: حديث (ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي...») الحديث. رواه البخاريُّ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»)، وهو وصفٌ أُريدَ به الذَّمُّ؛ لأنَّه وقع في مقابلة القرون الثَّلاثة الموصوفة بالخيريَّة، فهو يخالفُ المأمورَ به من حفظِ اليمين.

والدَّليل السَّادس: حديث (إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ أَنَّه قالَ: («كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ»). أخرجه البخاريُّ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة: في ضربِهم على الشَّهادة والعهد - وهو: اليمين - ؟ تعويدًا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف، فكان هذا من هدي السَّلف.

والمرادون بقولِ إبراهيمَ: («كَانُوا يَضْرِبُونَنَا») هم أصحاب ٱبْنِ مسعودٍ كما تقدَّم.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فیه مسائل:

الأُولَى: الوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الأَيْمَانِ.

الثَّانِيَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ الحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

الثَّالِثَةُ: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ.

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي.

الخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ.

السَّادِسَةُ: ثَنَاؤُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى القُرُونِ الثَّلاثَةِ أَوْ الأَرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ.

السَّابِعَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## ٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ نَبِيِّهِ

[١] وَقَدُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللهِ إِذَا عَلَهَدَّتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ وَاللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللهِ إِذَا عَلَهَدَّتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ وَاللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[٢] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: «ٱغْزُوا بِاسْم اللهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، ٱغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ: خِلَالٍ -، فَأَيَّتَهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ؛ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّٰكِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُم أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَ'لِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ لَمُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؟ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَكُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ ٱجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ؛ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم الله؛ فَلَا تُنْزِهْمُ عَلَى حُكْم الله، وَلَكِنْ أَنْزِهْمُ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهم أم لا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

مقصود التَّرجة: بيانُ حُكمِ العَقْدِ على ذمَّة الله وذمَّة نبيِّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والعقدُ هو: العهدُ.

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ ... ﴾ [النحل: ٩١] الآية). ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ ﴾)، والأمرُ للإيجاب، وأعظمُ عهدٍ يفي به العبدُ إذا أعطَى به هو العهد الَّذي أعطاه على ذمَّة الله وذمَّة نبيِّه صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمْ.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (بُرَيْدَةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الحديثَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

ودِلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ هُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلا تَجْعَلْ هُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ»)، وهو نهيٌ عن إعطاءِ العهد بتلك الذِّمَّة في معاهداتِ الكفَّار، والنَّهي للتَّحريم، وموجِبُه: خشيةُ عدم الوفاء بهِ المؤذِنُ بقلَّة تعظيم الله عَزَّفَجَلَّ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

فيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الفَرْقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَذِمَّةِ المُسْلِمِينَ.

الثَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى أَقَلِّ الأَمْرَيْنِ خَطَرًا.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: « أَغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ».

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: «قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ».

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «ٱسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ».

السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ حُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ العُلَمَاءِ.

السَّابِعَةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَعْكُمُ عِنْدَ الحَاجَةِ بِحُكْمٍ؛ لَا يَدْرِي أَيُوَا فِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا؟



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## ٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى اللهِ

[١] عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ رَجُلُ: وَاللهِ كَنْ خُورُ اللهُ لِفُلَانٍ؟!، إِنِّي قَدْ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ؟!، إِنِّي قَدْ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ؟!، إِنِّي قَدْ فَوَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ؟!، إِنِّي قَدْ فَوَاللهِ لَا يَعْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ؟!، إِنِّي قَدْ فَوَاللهِ لَا يَعْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ؟!، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٢] وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ».

## 20 **\$** \$ 5 5

## قال الشَّارح وفّقه الله،

مقصود التَّرجمة: بيان حُكم الإقسام على الله، والمرادبه: الحلفُ عليه.

والمخصوص بالبيانِ من أنواعِه هنا هو: التألِّي؛ وهو: الإقسامُ على الله مع العُجْبِ بالنَّفسِ، فالتَّرجمة متعلِّقةٌ بهذا النَّوع دونَ ما سواهُ.

**۞۞** 

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فَالدَّلِيلِ الأُوَّلِ: حديث (جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِللهُ عَنْهُ)؛ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ رَجُلٌ...») الحديث. رواه مسلمٌ.

ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: في قولِه: («مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانِ؟!»)، فالاستفهام أستنكاريُّ؛ أي: إنكارٌ لتلك المقالة وإبطالُ لها.

والآخر: في قولِه: («إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ») الدَّالِّ على حُرمةِ فعلِه، فعاقبَهُ الله بنقيضِ قصدِه، فإنَّه أُعجِبَ بنفسِه وجعلَها حاكمة على الخلقِ في عوا قبِهم، حتَّى جرَّهُ ذَلكَ إلى أن يتجرَّأ بالقسم على الله، ممَّا يدلُّ على سوءِ أدبِه مع ربِّه، وقلَّة تعظيمِه جنابَهُ.

والدَّليل الثَّاني: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ...) الحديث. رواه أبو داو دَ، وإسناده صحيحٌ.

ودلالته على مقصود الترجمة: في تمام الحديث: «قَالَ - يعني: اللهُ للمذنبِ -: ٱذْهَبُ اللهُ فَادْخُلْ جَنَتِي بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخَرِ: ٱذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ»؛ لِما وقع منه من الإدلاءِ على الله بالاغترار بنفسِه، وقلَّة الأدبِ مع ربِّه.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: التَّحْذِيرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى اللهِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُ النَّارِ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الجَنَّةَ مِثْلُ ذَالِكَ.

الرَّابِعَةُ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ ...» إِلَى آخِرِهِ. الرَّابِعَةُ: فَيهِ شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ ...» إِلَى آخِرِهِ. الخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُورِ إِلَيْهِ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## 70- بَابُ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللّهِ عَلَى خَلْقِهِ

[١] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ نُهِ كَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللهِ!، سُبْحَانَ اللهِ!»، فَمَا زَالَ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللهِ!» سُبْحَانَ اللهِ!»، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيُحِكَ أَتَدْرِي مَا اللهُ؟!؛ إِنَّ شَأْنَ اللهِ يُعَلِي أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ...»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## 20 **\$** \$ 5 5

## قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ النَّهي عنِ الاستشفاع بالله على خلقِه؛ أي: طلبُ الشَّفاعة بِهِ عند أحدٍ من خلقه، فيُجعَلُ سبحانَه شفيعًا عند الخلقِ، والنَّهي للتَّحريم؛ لما فيه من تنقُّص مقام الله.

#### **۞۞**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلًا واحدًا:

وهو حديث (جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَا بِيُّ...) الحديث. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)، وإسناده ضعيفٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قولِه: (فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ)؛ أي: نجعلُك شفيعًا عنده في طلب الاستسقاء.

## فَاتَّفَقَ منه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوعُ ستَّة أمورٍ تدلُّ على التَّحريم:

أُوَّلِها: تسبيحُه اللهَ تعظيمًا لقُبحِ مقالة الأعرابيِّ.

وثانيها: غضبُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غضبًا شديدًا المدلول عليه بقول الرَّاوي: (حَتَّى عُرِفَ ذَ'لِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ)؛ أي: غضبُهم لغضبه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وثالثها: في قولِه: («وَيُحِكُ»)، وهي كلمة وعيدٍ وتَهديدٍ.

ورابعها: في قولِه: («أَتَدْرِي مَا اللهُ؟!»)، وهو ٱستفهامٌ ٱستنكاريٌّ يدلُّ على إبطال مقالةِ الأعرابيِّ.

وخامسُها: في قولِه: («إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَالِكَ»)، فنزَّهه عن تلك المقالة؛ لأنَّها لا تليق بالله.

وسادسها: في قوله: («إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ»)، وهو نفيٌ مضمَّنُ النَّهيَ؛ للمبالغة في إبطالِه.

فهاذه الوجوهُ السِّتَّةُ تدلُّ على شدَّة تحريم هاذا.

وهذا المعنى مستقِرُ في الآي والأحاديثِ الَّتي تدلُّ على عظمة الله عَنَّوَجَلَّ، وأنَّ شأنَه أعظمُ من أن يُستشفَع بِهِ عند مخلوقٍ؛ لكمالِه سبحانَه وعجزِ الخلقِ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## فيه مسائل:

الأُولَى: إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: «نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ».

الثَّانِيَةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّرًا عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَاذِهِ الكَلِمَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ».

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْسِيرِ (سُبْحَانَ اللهِ).

الخَامِسَةُ: أَنَّ المُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاسْتِسْقَاءَ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## ٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةَ المُصْطَفَى صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَى التَّوْحِيدِ، وَسَدِّه طُرُقَ الشِّرْك

[١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: ٱنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقُلْنَا: ﴿ السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴾ ، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقُالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ خَيِّد.

[۲] وَعَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ يَا خَيْرَنَا، وَٱبْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا، وَٱبْنَ ضَيْرِنَا، وَٱبْنَ ضَيْرِنَا، وَآبُنَ عَبْدُ اللهِ سَيِّدِنَا؛ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ صَيِّدِنَا؛ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَيَعَرِنِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

## 20 \$ \$ \$ 6x

## قال الشَّارح وفَّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيانُ حمايةِ المصطفى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حمى التَّوحيد من كلِّ ما ينقصُه أو ينقضُه، وسدُّه الطُّرقَ المفضيةَ إلى الشِّرك.

وتقدَّم نظير هاذه التَّرجة، وهو: (بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ).

والفرق بين التَّرجمتين: أنَّ التَّرجمة المتقدِّمة متعلِّقة بحمايته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوحيد من جهة الأقوال. جهة الأفعال، وهذه التَّرجمة متعلِّقة بحمايته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوحيد من جهة الأقوال. وفرَّق المصنِّف مقصوده في ترجمتين بدل ترجمة واحدة؛ لأنَّ الترجمة الأولى وقعت بعدَ ذِكْر أفعالِ شركيَّةٍ، والتَّرجمة الثَّانية وقعت بعد أقوالِ شركيَّةٍ.

#### (a) (a) (a)

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ دليلين:

فالدَّليل الأوَّل: حديث (عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِّيرِ) رَضِّ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّه (قَالَ: ٱنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَالِدَّليل الأُوَّل: ٱنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرِ...) الحديثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) والنَّسائيُّ، وإسناده صحيحٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثةِ وجوهٍ:

أَوَّ لَهَا: فِي قولِه: («السَّيِّدُ اللهُ تَبَارُكَوَتَعَالَك»)؛ أي: الَّذي كمُلَ سُؤدَدُه على الحقيقة هو الله. وثانيها: في قوله: («قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ»)، وهو ما اُعتدتموه في مخاطباتكم، وكانتِ العرب في خطاب كبرائِها لا تبالغ معهم؛ لما فُطر عليه العربيُّ من قوَّة الشَّكيمة والاعتزازِ بالنَّفس؛ فهو يأنَفُ من تعظيم غيرِه بمخاطبةٍ يتَسع فيها القولُ.

وثالثها: في قوله: («وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ»)؛ أي: لا يغلبنَّكم فيتَّخذُكم جرِيًّا - أي: رسولًا، ووكيلًا عنه - في فتح باب الشَّر على النَّفس.

والدَّليل الثَّاني: حديث (أنس رَضَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ...) الحديث. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)، وإسناده صحيحٌ.

ودلالته على مقصود التَّرجمة من أربعة وجوه:

أَوَّها: في قولِه: («قُولُوا بِقَوْلِكُمْ»؛ أي: القولِ المعتادِ بينكمْ في الخطاب.

وثانيها: في قولِه: («وَلَا يَسْتَهْوِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ»؛ أي: لا يَمِلْ بكم إلى فتح باب الشَّرِّ على أنفسِكُم وغيرِكُمْ.

وثالثها: في قولِه: («أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»)، فأخبَر عمَّا له من مقام العبوديَّة والرِّسالة؛ حماية لجناب التَّوحيد.

ورابعها: في قولِه: («مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَرَّهَ جَلَّ»)، ومنزلتُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي العبوديَّة والرِّسالة.



قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

فيه مسائلُ:

الأُولَى: تَحْذِيرُ النَّاسِ مِنَ الغُلُوِّ.

الثَّانِيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: (أَنْتَ سَيِّدُنَا).

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: « لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ »؛ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الحَقَّ.

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي».



## قَالَ الْمُصنِّفُ رحمه الله:

## ٦٧ - بَابُ آمًا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى:

# ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَثُ وَمَا قَدُرُوا اللَّهَ عَقَا لَيْشَرِكُونَ اللهَ المُعْمَا يُشْرِكُونَ اللهُ النهرا

[۲] عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَ عَلَى إِلْكُونُ اللهُ عَلَى إِلْمَا عَدُرُوا اللهَ عَقَ اللهُ عَلَى الله

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ النَّكَانِ عَلَى إِصْبَعٍ». وَسَائِرَ النَّكُلْقِ عَلَى إِصْبَع». أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيلِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟، ثُمَّ يَطُوِي الأَرْضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟». السَّبْع، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟».

[٤] وَرُوِيَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَان؛ إِلَّا كَخَرْ دَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ».

[٥] وَقَالَ ٱبْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ٱبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ٱبْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ الْبنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسِيِّ؛ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالُلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسِيِّ؛ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أَلْقِيَتْ فِي تُرْسِ».

[٦] وَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا الكُرْسِيُّ فِي العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ».

[٧] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَاللَّهُ فَوْقَ المَاءِ وَاللَّهُ فَوْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، واللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ».

أَخْرَجَهُ ٱبْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ».

[٨] وَعَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضَّ أَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خُسِمِاتَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خُسِمِاتَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خُسِمِاتَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّماءِ السَّمَاءِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالعَرْشِ بَحْرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّالِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَ السَّمَاءِ السَّمَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَة

وَالأَرْضِ، واللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَالِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

## قال الشَّارح وفّقه الله:

مقصود التَّرجمة: بيان عظمةِ الله الموجبةِ تقديرَه والقيامَ بتوحيدِه.

وختم المصنّف بهذه التَّرجمة؛ للإعلام بأنَّ فقد التَّوحيد سببُه عدمُ توقيرِ الله وإعظامِه.

ومن بدائع هذا الكتاب بدءًا وختمًا: أنَّ المصنف بدأ بذِكْر موجِبِ وجودِ التَّوحيد؛ وهو كونه واجبًا، وختم بذِكْر موجِبِ فقْدِه؛ وهو عدمِ إعظام الله، فردَّ آخِرَ الكتابِ على أوَّلِه.

#### **(\$)**

وذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتحقيق مقصود التَّرجمةِ ثمانية أدلَّةٍ:

فالدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: (﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدْرِمِهِ .. ﴾ [الزمر: ٦٧] الآية).

ودلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وجوهٍ:

أُوَّهَا: فِي قولِه: (﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾)؛ أي: ما عظَّمُوه حقَّ عظمَتِهِ، ففيهِ إثباتُ عظمة الله.

وثانيها: في قوله: (﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱلسَّمَوَثُ مَطْوِيَّكُ مُطُوِيِّكُ مِنْ اللهِ عَظْمَةِ الله. بِيَمِينِهِ \* ﴾)، وهذا دالُّ على عظمَةِ الله.

وثالثها: في قوله: (﴿ سُبَحَنَهُ، وَتَعَكَلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهُ على عظمتِه سبحانه.

والدَّليل الثَّاني: حديثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ)؛ أَنَّه (قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ...) الحديث. متَّفتٌ عليه.

## ودِلالته على مقصود التَّرجمة من وجهين:

أحدهما: ما فيه من ذِكْر صفةِ الله الَّتي أخبرَ بها الحبرُ الدَّالَّةِ على عظمَةِ الله، وضَحِكُ النَّبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَع تصديقًا لقوله.

والآخر: في قراءتِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآية المشتملة على تعظيم الله.

والدَّليل الثَّالث: حديث (ٱبْنِ عُمَرَ رَضَاً اللَّهُ عَانَهُ مَرْ فُوعًا: «يَطُوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ...») الحديث. رواه (مُسْلِمٌ)، وفيه لفظةٌ شاذَّةٌ على الصَّحيح، وهي قولُه: («ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيكِه الأُخْرَى». بشِمَالِهِ»)، فالمحفوظ قولُه: «ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيكِه الأُخْرَى».

ودلالته على مقصود التَّرجة في قولِه تعالى: («أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟، أَيْنَ المُتكَبِّرُونَ؟»)، وتكرَارُها عند طيِّ الأرضِ تأكيدًا لعظمته سبحانَه.

والدَّليل الرَّابِع: حديث (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ...») الحديث. رواه ٱبن جرير، وإسناده ضعيفٌ.

والدَّليل الخامس: حديث زيدِ بنِ أسلمَ المدنيِّ مرفوعًا: («مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ...») الحديث. رواه (ٱبْنُ جَرِيرِ) في «تفسيره»، وإسناده ضعيفٌ.

والدَّليل السَّادس: حديث (أَبِي ذَرِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا الكُرْسِيُّ فِي العَرْشِ...») الحديث. رواه البيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات»، وإسناده ضعيفٌ.

والدَّليل السَّابع: حديث (ٱبْنِ مَسْعُودٍ) رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ أَنَّه (قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا...»). رواه الطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير» وإسناده حسنٌ، وله حُكم الرَّفع؛ لأنَّه لا يُقال بالرَّأي.

والدَّليل الثَّامن: حديثُ (العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ)؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟»...) الحديث. رواه أصحاب السُّنن إلَّا النَّسائيُّ، وإسناده ضعيفٌ.

ووجه دِلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود التَّرجة: ما فيها من ذِكْرِ عظمةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الموجِبةِ تعظيمَه وتوحيدَه.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله:

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُكُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٢٧]. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَلْذِهِ العُلُومَ وَأَمْثَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُ ودِ الَّذِينَ فِي زَمَنِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَمْ يُنْكِرُوهَا، وَلَمْ يَتَأُوّلُوهَا.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَقْرِيرِ ذَلكَ. الرَّابِعَةُ: وُقُوعُ الضَّحِكِ الكَثِيرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الحَبْرُ هَلَا العِلْمَ الرَّابِعَةُ: وُقُوعُ الضَّحِكِ الكَثِيرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الحَبْرُ هَلَا العِلْمَ العَظِيمَ.

الخَامِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِينَ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِينَ فِي اليَدِ الخُامِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِينَ فِي اليَدِ الخُامِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِينَ فِي اليَدِ اليُمْنَى،

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِتَسْمِيَتِهَا الشِّمَالِ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الجَبَّارِينَ وَالمُتَكَبِّرِينَ عِنْدَ ذَالِكَ.

الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ: «كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ».

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ الكُرْسِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّمَاوَاتِ.

العَاشِرَةُ: عَظَمَةُ العَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيِّ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: كُمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ؟

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ؟

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العَرْشَ فَوْقَ المَاءِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ العَرْشِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: كِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ البَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

هَذَا آخِرُ الأَبْوَابِ وَالمَسَائِلِ، وَالحَمْدُ للله رَبِّ العَالَمينَ.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

## قال الشَّارح وفّقه الله؛

قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِتَسْمِيتِهَا الشِّمَالِ)؛ أي: كما وقع في روايةٍ عند مسلم، والمختار: أنَّ هاذه الرِّواية ضعيفةٌ؛ لشذوذها، وأنَّ المحفوظ: «بِيكِه الأُخْرَى»، ولم يسمِّها (الشِّمال)، جزم به جماعةٌ من الحفَّاظ.

وهَاذا آخر البيان على هَاذا الكتاب بها يناسب المقام، نسأل الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى أن يرزقنا جميعًا علمًا بتوحيده، وعملًا به ودعوةً إليه.

تَمَّ الشَّرْحُ فِي سِتَّةِ مَجالِس آخِرُهَا لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ الثَّامِنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ سَتِّ وَثَلاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَة وَالأَلْف فِي المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



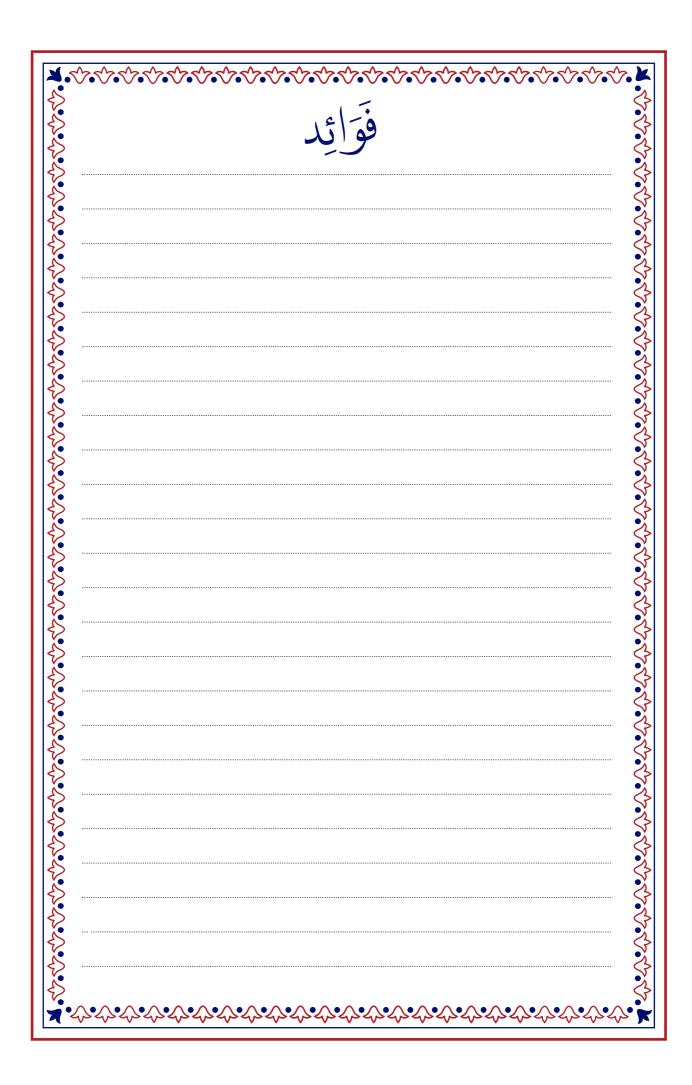

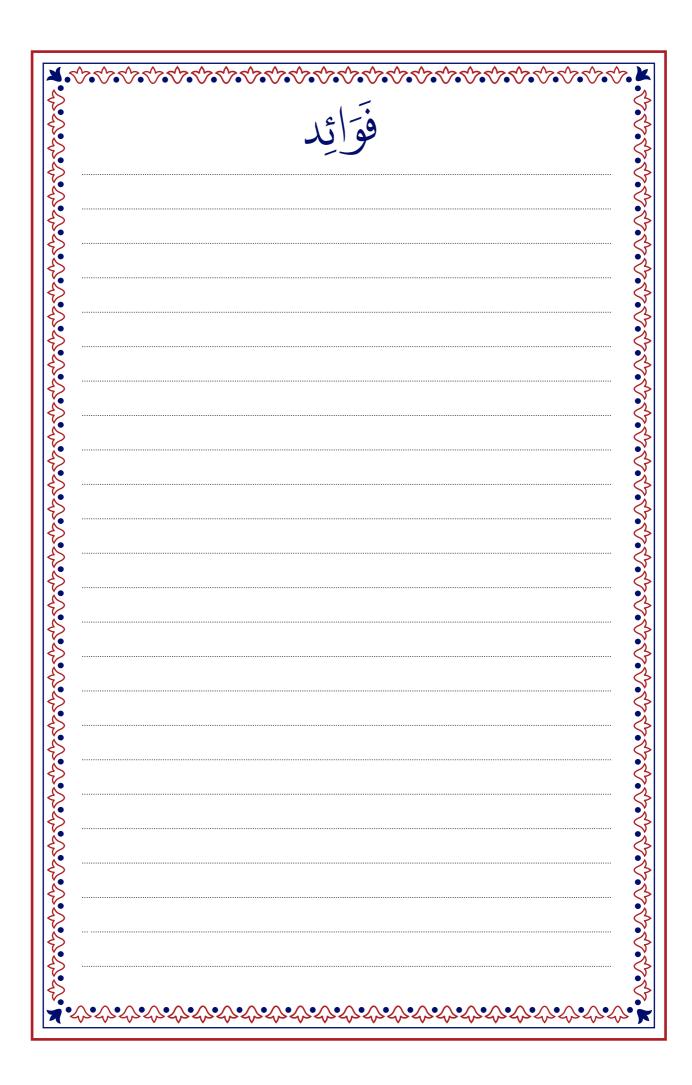

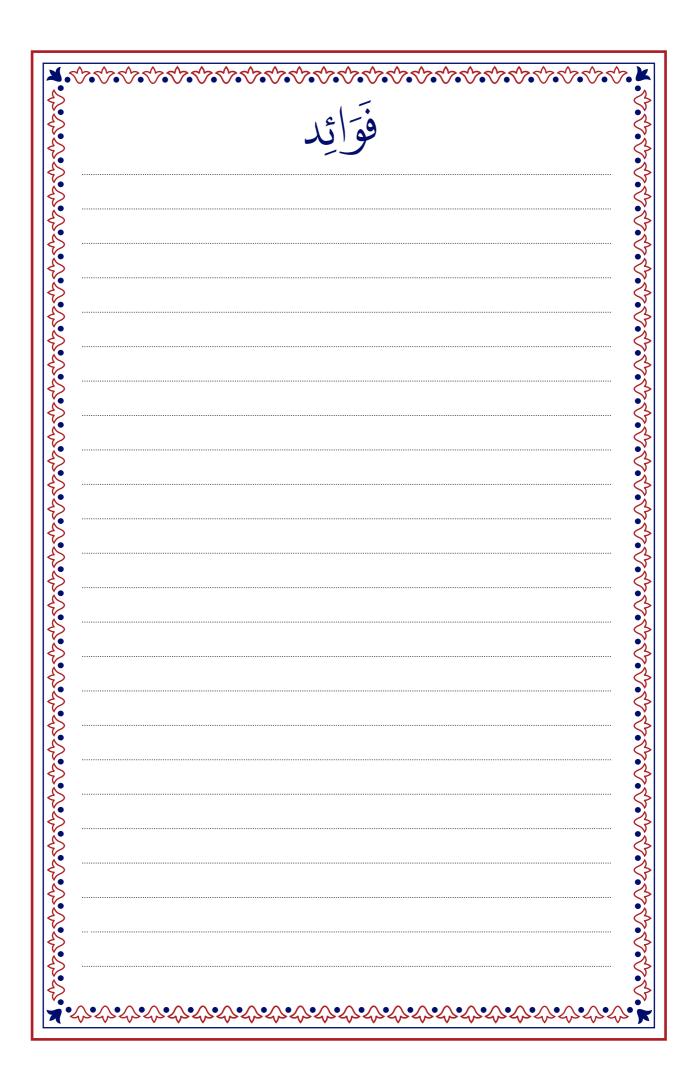

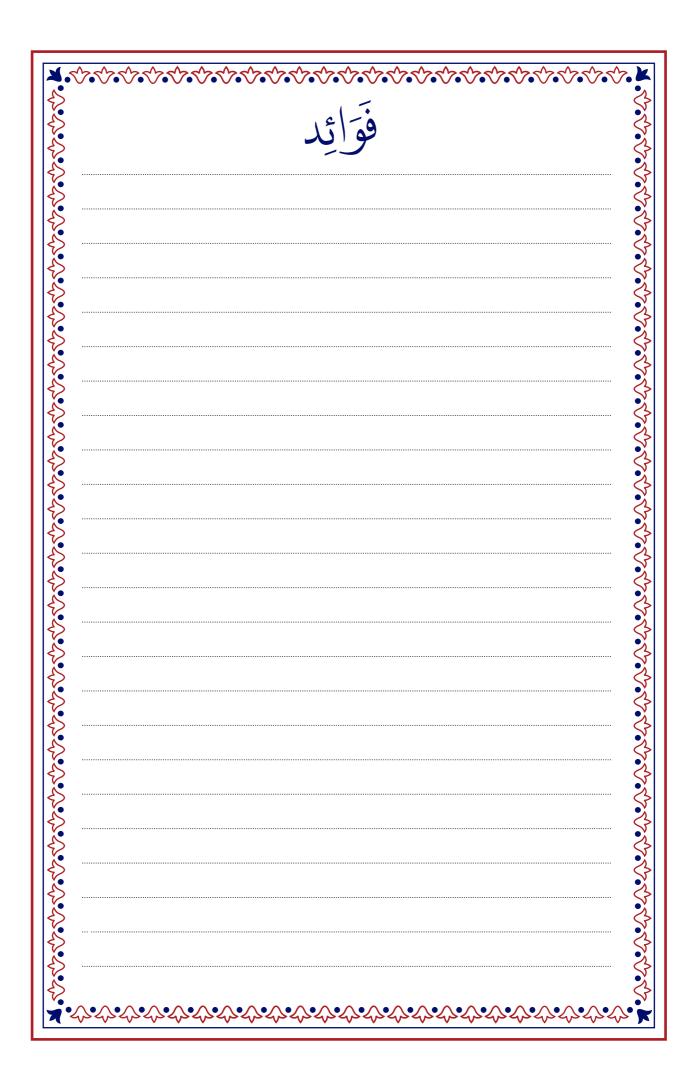

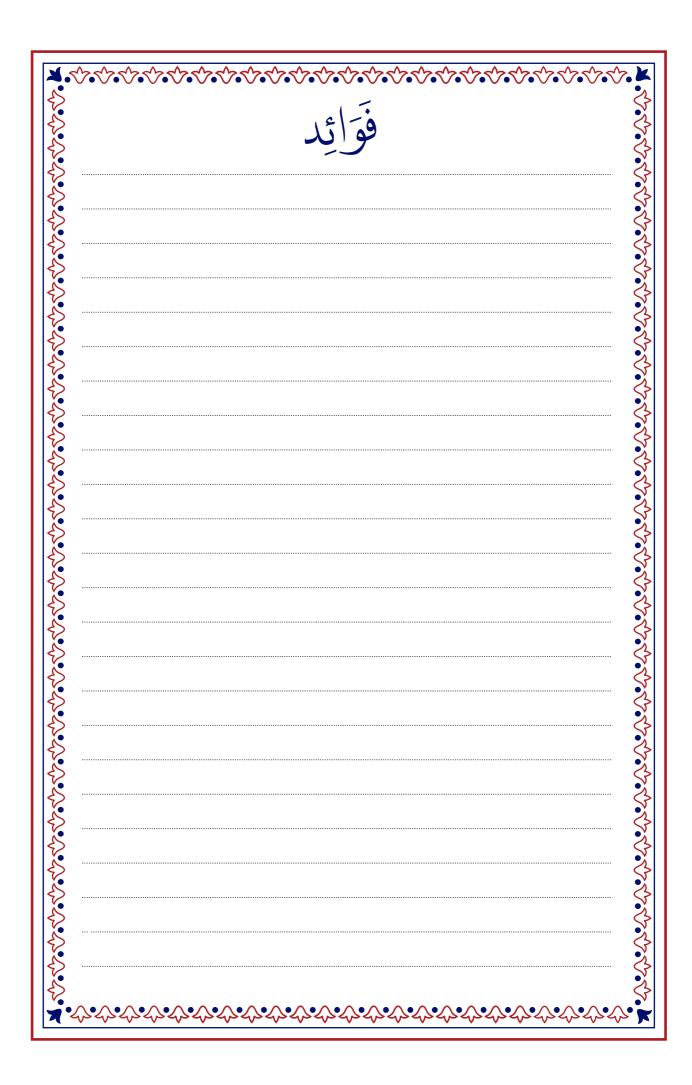

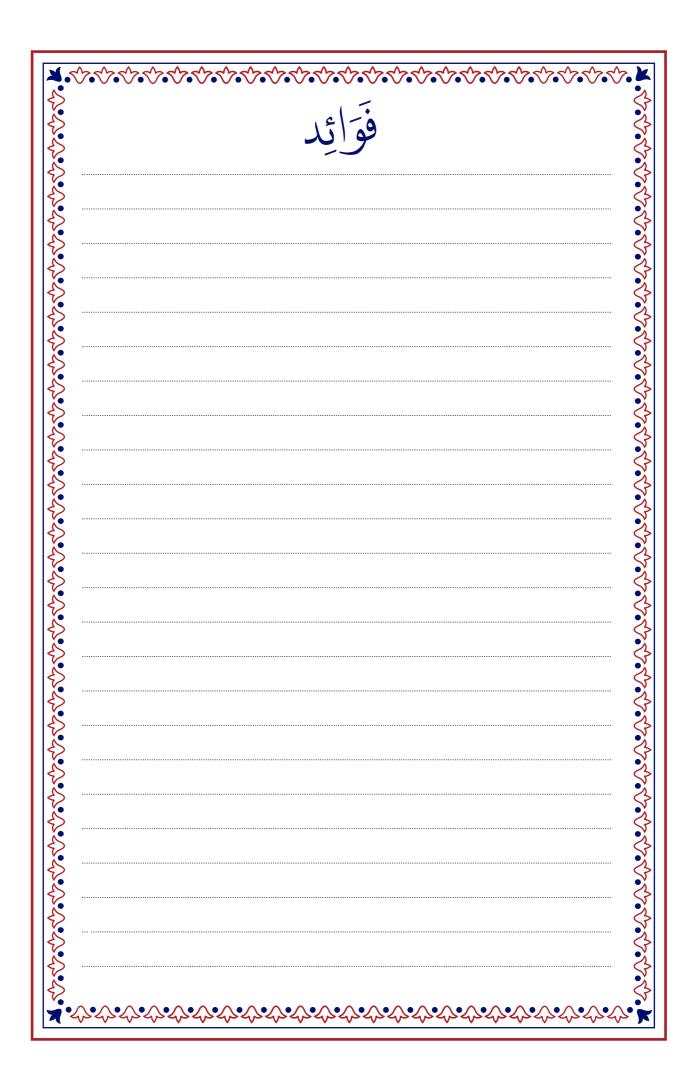

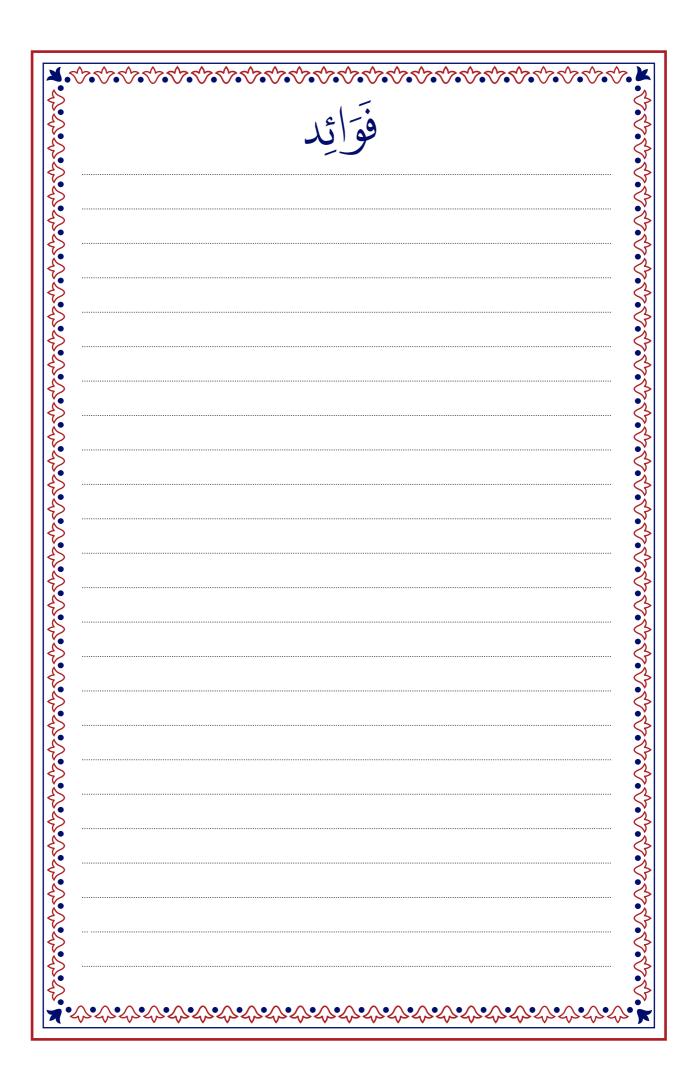

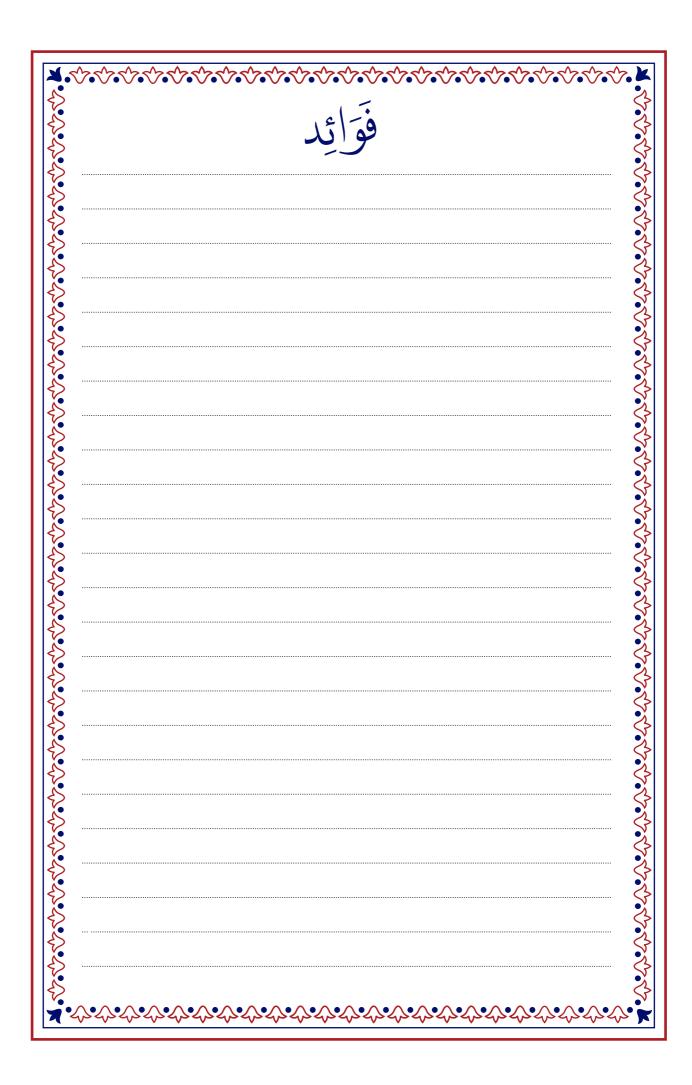